

الطبعة الثانية منقحة ومزيدة

حَاليفَ رُبِي كِبَرُ لِاقِدِهِ فِي مِن بَرِي كَبَرُهُ فَالِمُرُ لِطَيْ إِسْرِيّ

ا المراقب المرادين المالج والنشر والوزيع المنابة الموردية





دِينَ اللهُ إِلهُمْ إِلاَحْمِرُ الرَّحِينَ مِ



وينج الريوق والم



﴿ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ ١٧ شَاعِ جَلِينًا لِجُنَّاطٍ مُصِّطَعُكَامِلَ اِسْكِنديَّة لِلطَنِعُ وَالنَّوْرِينِ لَكُونِيعِ لَيْسِوْلَانَ: ٢٧٧٥ه ت: ٤٤٦٤٩٦ه الطَنِعُ وَالنَّوْرِيعِ لَيْنِيوْلَانَ فِيعِ

### بني ألله ألجم زالتجيء

إِنَّ الحمْدَ لله، نَحْمَدُهُ، ونَسْتَعينُهُ، ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا، ومن سيِّئَات أعمَالنا، مَنْ يَهْد اللهُ فهو المهتدي، ومن يُضْللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسوله.

#### أمَّا بعدُ:

فهذه رسالةٌ بعُنوان «نعمَةُ الأُخُوَّة» ، كتبتُها لإخواني الَّذينَ أحبُّهم في الله قَبْلَ غيرهمْ، ورَجَوْتُ أَنْ تكونَ تذكيرًا لنا جميعًا بنعمة الأُخُوَّة في الله، التي هي من أجلِّ النِّعَم وأَعْظَمها بعد نعمة الهُدَى والإيمانِ.

قال الله كَ سبحانه وتعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٣].

فما أروعها من نعمة، فيها منَ النورِ العظيم جلالٌ وبهاءٌ وكمالٌ!.

ولا نُبالي أَجَاهًا كَانَ أَوْ عرْضا(١) لِتَجْلُو الحِقْدَ والأَسْقَامَ والمرَضَا تَرَاهُ مُنْكَسَرَ الآمال مُنْقَرضا

هيَ الأُخُـوَّةُ لا نَبْعي بهَـا بدلاً هي الأُخُوَّةُ في الرَّحْمَنِ تَحْمَعُنا حَبْلُ السَّمَاء، فَمَنْ يَبْغي له وَهْنًا (٢)

ولا يَقَعَنَّ في رُوْعِكَ (٣) أنَّ هذه الرسالة بدْعٌ في الرسائل، أو أنَّها شيءٌ

<sup>(</sup>١) العرْضُ : الحَسَبُ. (٢) الوَهْنُ : الضَّعْفُ ، وهو مصدر وَهَنَ مِنْ بابِ وَعَدَ، وكسر العين في الماضي لُغَةٌ فيه.

رُ ٣) الرُّوع - بضم الرَّاء - : القلب والعقل.

جديدٌ؛ فلا عِطْرَ بعْدَ عَرُوسٍ، وإنما مِيزاتُها أنَّها حديثٌ منَ القَلْبِ لمن جرى القَلَمُ

مَتَىٰ شَمَّ المحبُّ لكمْ نَسيمًا (١) تَلَتْ عَـيْناهُ آي (٢) الْمُرْسَلات ففي فُسَح (٣) القُلُوبِ لَكُمْ دِيارٌ وذا مَسعْنى القُلُوبِ العسامِ التَّ أَتُسْعِدُنَا بِقُرْبِكُمُ اللَّيالِي وَصُبْحُ الوَصْلِ يَمْحُو القاطِعات؟! وَصُبْحُ الوَصْلِ يَمْحُو القاطِعات؟! أُحِدِبَّ عَلَى العُهُودِ السَّالِفَاتِ (٤٠) أُحِدِبَّ عَلَى العُهُودِ السَّالِفَاتِ (٤٠)

وأُخْسِرًا : ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غلاًّ ( ° ) لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ [الحشر: ١٠].

مُحبُّكم في اللهِ أبو تحبر لاقيم فيقول بن حَبَره قابِرُ لَا الْمِرْتِي

### **Accommonate values**

(١) النَّسيم: الريح الطُّيِّبَة، والجمع أنسام.

(٢) آي : جمع آية . (٣) فُسح : جمع فُسْحة ، وهي السَّعَةُ . (٤) السَّالفات : الماضيات .

<sup>(</sup> ٥ ) الغل - بالكسر - : الحقد، وبابه فرا .



# تعريفُ نعمة الأُخُوَّةُ

أوَّلاً - تعريف كلمة «نعمة» لُغَةَ:

تدلُّ كلمةُ نعمة على الحالةِ التي يستَلِدُّها الإِنسانُ، ويُرادُ بها رَفَاهِيَةُ وطيبُ لعيش .

قال في اللّسان: «النّعيمُ، والنّعْمَى، والنّعْمَاءُ، والنّعْمَةُ: كُلُهُ الْحَفْضُ، واللّعَمُ اللّهِ واللّهَ واللّهِ واللّعَمَ اللّهُ واللّهِ واللّعَمةُ واللّهُ العبدَ واللّعَمة واللّهُ العبدَ واللّعَم به عليك، ونعْمةُ الله وبكسْرِ النّون -: منّهُ وما أعطاهُ اللهُ العبدَ عَمّا لا يمكن غَيْرُهُ أَنْ يُعْطِيهُ إِيَّاهُ: كالسّمْع، والبَصرِ...» (١) .

#### تعريف النّعمة اصطلاحاً:

هي ما يُنْتَفعُ به ويُسْتَلَذُ ، وما دامت هناك لَذَّة في المعاصي، فلها ضابط، وضابطها ما حُمدَت عاقبتُها، ولَيْسَتِ المعاصي كذلك .

وقال بعضهم: لا حاجَة لهذه الزِّيادة؛ لأنَّ اللَّذَّة عندَ المحقَّقينَ: أمْرٌ تُحْمَدُ عاقبَتُهُ، فَكُلُّ نعمة لا تُقرِّبُ مِن الله - سبحانه وتعالى - فهي بَلِيَّة وليستْ بنعمة (٢).

قال أبو حامد الغزاليُّ: «اعلمْ أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ ولَذَّةٍ وسعادة، بل كُلَّ مطلوب ومُؤْثَرٍ – فإِنَّهُ يُسمَّى نعمة بالحقيقة هي السعادة الأُخرويَّة، وتسمية ما سواها نعمة وسعادة إمَّا غلط، وإمَّا مجاز: كتسمية السعادة الدُّنْيويَّة التي لا تُعينُ على

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب» (۱٤/ ۱۰۹).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر « تفسير أبي السُّعود » ( ١٨/١).

الآخرة نعمةً، فإنَّ ذلك غلط مَحْضٌ، وقد يكونُ اسمُ النَّعْمة للشيء صدْقًا، ولكنْ لا يكون إطلاقه على السعادة الأُخرويّة أَصْدَقَ، فكلٌ سبب يُوصلُ إلى سعادة الآخرة، ويُعينُ عليها – إمَّا بواسطة واحدة، وإمَّا بوسائط – فإنَّ تسميتَهُ نعمةً صحيحة وصدق؛ لأجل أنَّه يُفضي إلى النَّعْمة الحقيقة» (١).

#### ثانيًا - تعريفُ كلمةِ «الأُخُوَّةِ» لُغَةً:

الأخ من النَّسَبِ معروف: وَهو مَنْ جَمَعَتْكَ وإِيَّاهُ صُلْبٌ أَوْ بَطْنٌ، وقَدْ يكونُ الصَّديقَ والصَّاحِبَ، وجمْعُ الأَخ إِخْوَةٌ وإِخْوان.

قال أبو حاتم: «قال أهلُ البَصْرَةِ أَجْمَعونَ: الإِخْوَة في النَّسَبِ، والإِخْوانُ في النَّسَبِ، والإِخْوانُ في الصَّدَاقَة » (٢).

وقال ابن الجَوْزي : «الأَخُ: اسمٌ يُرادُ بهِ المسَاوِي والمُعادلُ، والظَّاهرُ في التَّعارُف أنَّهُ يُقالُ : التَّعارُف أنَّهُ يُقالُ في موضع تدلُّ عليه القَرِينَةُ، ويُقالُ: تَأَخَّيْتُ الشَّيْءَ: أي تحرَّيْتُهُ» (٣٠) .

#### تعريفُ الأخُوَّة اصطلاحاً:

قيل : «هي مُشاركة شَخْصٍ لآخر في الولادة من الطَّرَفَيْنِ، أو مِنْ أَحَدهما، أو مِنْ الحَدهما، أو مِنَ الرَّضاع، ويُسْتَعَارُ لكُلِّ مُشارك لغيره في القبيلة، أو في الدِّينِ، أو في صِنْعَة، أو في مُعَامَلَة، أو في مَودَّة، أو في غير ذلك من المناسبات » (٤).

قال ابنُ حَجَرِ في قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]: «يعني في التَّوادِّ، وشُمُول الدَّعْوَة» (°).

<sup>(</sup>١) «إحياء علوم الدين» (٤/٩٩).

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (١٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) «نزهة الأعين النواظر» (١٣١).

<sup>(</sup>٤) «مفردات الراغب» (ص١٣).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٧/٧١) .

وقال المناوي: «الأخُ: هذا النَّاشئُ مع أخيه مِنْ مَنْشَإِ واحدٍ على السَّواءِ بوجْه ما» (١).

وقال الكفويُّ: «الأَخُ: كُلُّ مَنْ جَمَعَكَ وإِيَّاهُ صُلْبٌ أو بَطْنٌ، والأُخُوَّةُ تُسْتَعْملُ في النَّسَب، والمشابَهةِ، والمشاركة في شيءٍ ، (٢).

<sup>(</sup>١) «التوقيف على مهمَّات التعاريف» للمنَّاويِّ (ص٤١) (٢) «الكُلِّيَّات» للكفويّ (ص٦٣)



#### فَضَائِلُ الأُخُوَّة المسسسسسس

#### مِنْ فَضائلِها ما يأتي :

[ ١ ] محبَّة الأخ لأخيه منْ أُوثَق عُرَا الإِيمان:

فَعَنْ ابن عبَّاسٍ - وَاللَّهِ عَالَ: قالَ رسولُ اللهِ - عَاللَّهِ - وَ الْوَيْقَ عُرَا الْإِيمَانِ: المُوالاةُ في اللهِ، والحُبُّ في اللهِ، والجُبُّ في اللهِ، والمُعَادِنَ اللهِ ا

[ ٢ ] المُتِحابُّونَ في الله يُظلُّهُمُ الله في ظلِّ عَرْشه يَومَ القيامة:

فَعَنْ أَبِي هريرة - وَفَيْكَ - قال: قالَ رسولُ الله - عَلَيْكَ -: «إِنَّ الله َ - سبْحانَهُ وَتَعَالَى - يقولُ يومَ القيامَةِ: أَيْنَ اللَّتحابُونَ بجُلالي؟ ، اليومَ أُظِلُّهُمْ في ظِلِّي يومَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظلِّي» (٢٠) .

وعن أبي هُرَيْرَةَ - وَطَنَّ - قال: قالَ رسولُ الله - عَلَّ -: «سَبْعَةٌ يُظلُّهُمُ اللهُ في ظلَّه يومَ لا ظلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: (وذكر منهم) ورَجُلانِ تَحابًا في الله، اجْتَمَعا عليه، وتَفرُّقا عليه» (٣).

[ ٣ ] أَنَّ الله أَوْجَبَ مَحبَّتَهُ للمُتحابِّينَ فيه :

فَعَنْ ابن عبَّاس - وَاللَّهُ عَالَ : قال رسولُ الله - عَلَيْ - : «قال الله - سبحانه وتعالى - : وجَبَت محبَّتي للمتحابِّينَ فيَّ، والمُتجالِسِينَ فيَّ، والمُتباذِلينَ فيَّ، والمُتزاورينَ فيَّ، والمُتزاورينَ فيَّ،

<sup>(</sup>١) رواه الطّبرانيُّ (٣/١٢٥/٣) ، والبَغَويُّ في «شَرْحِ السُّنَّةِ» (١٣/٣٥/٣٤) ، وَحَسَّنَهُ الألْبانيُّ في «الصّعيحة» (٩٩٨).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ ( ٦٦٠)، ومسلم ( ١٠٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٣ /٧٤٢) ، والطّبرانيُّ في « الكبير » (٨٠ / ٨٠ / ٨١) ، والحاكم في «المستدرك» (٤ / ٢٨٠) ، وقال: صحيح الإسناد على شَرْطِ الشّيْخَيْنِ، ووافقَهُ الذّهَمِيُّ، وابن =

وعنْ أبي هُرَيْرَةَ - وَاللّه - عن النّبيّ - عَلَا الله - قال : «إِنَّ رجُلاً زارَ أَخًا له في قرية أُخْرى، فَأَرْصَدَ (١) الله - سبحانه وتعالى - على مَدْرَجَته (٢) مَلَكًا، فلمّا أتى عليه قال : أين تُريدُ ؟. قال : أريدُ أَخًا لي في هذه القَرْيَة. قال : هلْ لك عليه من نعمة تَرُبُّها (٣) عليه ؟. قال : لا، غيرَ أنّي أَخْبَبْتُهُ في الله - تعالى -. قال : فإنّى رسولُ الله إليك بأنَّ الله قدْ أَحَبَّكَ، كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه» (٤).

#### [ ٤ ] أنَّها سبب لتذوُّق حَلاوَة الإيمان:

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَطَّتُ – قال: قال رسولُ الله – عَلِيُّ –: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَلَاوةَ الإِيمانِ، فَلْيُحِبُ الْمُرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلاَّ اللهِ – عزَّ وَجلَّ –» (°).

وعَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكُ - وَ عَنْ عَالَ: قال رسولُ الله - عَلَيْهُ -: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَان: أَنْ يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبً إليه مِمَّا سواهُمَا، وأَنْ يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبً إليه مِمَّا سواهُمَا، وأَنْ يُعُودَ في الكُفْرِ كَمَا يكرهُ أَنْ يُعُودَ في الكُفْرِ كَمَا يكرهُ أَنْ يُعُودَ في الكُفْرِ كَمَا يكرهُ أَنْ يُعُودَ في النَّارِ» (1).

[ ٥ ] أَنَّ الْمَتَحَابِّينَ فِي الله لهم مَنَابِرُ مِنْ نورٍ، يَجْلَسُونَ عليها يَوْمَ القيامَةِ: فَعَنْ ابن عبَّاسٍ - وَاللهِ عَالَى: قال رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكَ -: «قالَ اللهُ - سَبحانَهُ

<sup>=</sup> حبًّانَ في صحيحه (٢/٣٣٥) ، برقم (٥٧٥) ، وقال الشيخ شعيب الارناؤوط : إسنادُهُ صحيعٌ على شرط الشَّيْخَين، وصحَّحَه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» ( ٤٣٣١).

<sup>(</sup>١) أَرْصَدَهُ لكَذا: أعدَّهُ له، ووكَّله بحفْظُه.

<sup>(</sup>٢) المُدْرَجَةُ: الطَّريق، سُمِّيت بدلك؛ لأنَّ النَّاسَ عرُّونَ عليها.

<sup>(</sup>٣) تربُّها : أي تقوم بإصلاحِها، وتَنْهَضُ إليه بسبب ذلك.

<sup>(</sup>٤) رواه مُسلمٌ (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢ / ٢٩٨٢)، والطّيالسيُّ (٢٤٩٥)، والحاكم (٢١٤)، (٤/١)، وصحَّحهُ، ووافَقَهُ الذَّهْبِيُّ، ورواه البَغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٣١ / ٥٣)، وقال الهَيْثَمَيُّ في «الجمع» (١٦٨/٤). رجاله ثقاتٌ، وحَسَّنهُ الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢١٦٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (١٦) ، ومسلم (٤٣) .

وتعالى -: المتحابُونَ في جلالي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ (١) النَّبِيُّونَ والشُّهداءُ» (٢).

وعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِت - وَ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِت - وَ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِت - وَ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِت - وَ عَنْ عَبَادَةً وَتعالَى - : حُقَّتُ (٣) محبَّتي للمُتحابِينَ في ، وحُقَّتْ محبَّتي للمتزاورين للمُتواصلين في ، وحُقَّتْ محبَّتي للمتزاورين في ، وحُقَّتْ محبتي للمتباذلين في ، المتحابُونَ في على مَنَابِرَ مِنْ نورٍ ، يَغْبِطهُمُ النَّبِيُونَ والصِّدِيقونَ ، والشُّهداء » (٤) .

### [ ٦ ] أَنَّ الْمُرْءَ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ :

فعن أنَس بْنِ مَالِك - وَطْهِ - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - عَنِ السَّاعة، فقال: مَتَى السَّاعَةُ؟. قال: «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قال: لا شَيْءَ، إِلاَّ أني أُحِبُ اللهُ ورسوله. فقال - عَلَي اللهُ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟». قال أنَسٌ: فما فرحْنَا بشيء فَرَحَنا بقول النَّبي فقال - عَلَي اللهُ عَمَن أَحْبَبْتَ». قال أنسٌ: فما فرحْنَا بشيء فَرَحَنا بقول النَّبي النَّبي مع مَن أَحْبَبْتَ». قال أنسٌ: فأنَا أُحِبُ النَّبي مع مَن أَحْبَبْتَ». قال أنسٌ: فأنَا أُحِبُ النَّبي معَلَي مع مَن أَحْبَبْتَ». قال أنسٌ: فأنَا أُحِبُ النَّبي معَلَي معَالِم مع مَن أَحْبَبْتِي إِيَّاهُم، وإنْ لِمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالُهم (°).

وعنْ أَبِي موسى الأشْعَرِيِّ - وَلَيْ - قال: جاءَ رجلٌ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهُ - فقال: يا رسولَ الله، الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ ولَمْ يَلْحَقْ بِهِم؟. فِقال - عَلَيْهُ -: «المرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ » (٦).

<sup>(</sup>١) الغِبْطَة - بكسر الغين - : تَمنّي مثل ما للمغبوط مِنْ نِعْمَة دونَ تَمَنّي زوالها عَنْهُ، وليست بحسد، والفعلُ غَبَطَ من باب ضَرَبَ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» (٥/٢٣٩)، وصححه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٣١٢).

<sup>(</sup>٣)**حقت** : وجبت

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «المسند» (٥٠/٢٩)، والبَغويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٣/٥٠)، وصحَّحُهُ الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٣٠٠)، والأرناؤوط في «تخريج شرح السُّنَّة» (١٣/٥٠).

<sup>(</sup>٥)رواه البخاري (٦٣٨٨)، ومسلم (٢٩٥٣).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (١٠/ ٥٥٧)، ومسلم (١٦/ ١٨٨)

[٧] أَنَّ أَعْظَمَ الأصْحابِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً أَشَدُّهما حُبًّا لصاحبِهِ:

فعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِك - وَلَيْكَ - قالَ: قالَ رسولُ الله - عَلَيْ -: (مَا تَحَابُ اثنانِ فِي الله - عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ

وعَن ابنِ عَمْرٍ و صَاحِبه « ٢٠ قال : قالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - : «خَيْرُ الأَصْحابِ عَنْدَ الله خَيْرُهُمْ لصاحبه » (٢٠) .

[ ٨ ] أنَّ الحُبَّةَ في الله مِن الإيمان، وإفشاءُ السَّلام سَبَبٌّ لحصُولِها:

فَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - فَطْفَى - قال: قال رسولُ الله - عَلِي الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ الله - :

« وأمَّا مَعْنَى الحديث: فقوله - عَلَيْكُ -: «ولا تُؤْمِنوا حتَّى تحابُوا» مَعْنَاهُ: لا يَكْمُلُ إِيمَانكُم، ولا يصلُحُ حَالُكُمْ في الإيمانِ إِلاَّ بالتَّحابِّ» (١٠).

## 

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٢٥٦٧)، و صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الأدب المفرد» (٢٣٤)، و «صحيح الجامع» (٩٩٤٥).

ر ٢ )رواه الترمذيُّ ( ١٩٤٤ ) ، وقال: حديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ ، والحاكم ( ٤ / ١٦٤ ) ، وقال: صحيح على شرطهما، ولم يُخرِّجاه، ووافقه الذَّهبيُّ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣)رواه مسلم (٥٤).

<sup>(</sup>٤) «شرح النَّوويُّ على صحيح مسلم» (٢٩/٢).







# التَّجَرُّد في الأُخُوَّة

الأُخُوَّة في الله لا تكونُ مقْبُولَةً عِنْدَ اللهِ حتَّى تكونَ مُجَرَّدةً من أيِّ نَفْعٍ، ومن أيٍّ مَثْرَبٍ خاصًّ، وإنَّما للهِ، وفي اللهِ، وعلى طاعةِ اللهِ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - خُطْتُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكًا ، فلمَّا أَتَى في قرية أُخْرى ، فَأَرْصَدَ الله - سبحانه وتعالى - على مَدْرَجَتِه مَلَكًا ، فلمَّا أَتَى عليه قَالً : أينَ تُريدُ ؟ قال : أُرِيدُ أَخًا لي في هذه القَرْيَة . قَالَ : هلْ لكَ عليه من نعمة تَربُّها عليه ؟ . قال : لا ، غيرَ أنِّي أَحْبَبُتُهُ فَي الله - تعالى - . قال : فإنِّي رسولُ الله إليك بأنَّ الله قدْ أَحَبَّك ، كَمَا أَحْبَبْتُهُ فيه » (١).

وعنهُ - ضُخْتُ - قال: قال رسولُ الله - عَلِي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الإيكانِ، فَلْيُحِبُ الْمُوءَ لا يُحبُّهُ إِلاَّ للهِ (٢٠).

وعن ابن عبَّاسٍ – طُخْفُ – قال: قالَ رسولُ الله – ﷺ –: «أَوْثَقُ عُواَ الإِيمانِ: الموالاةُ في الله، والمُعاداةُ في الله، والحُبُّ في الله، والبُغْضُ في الله، " (").

فاجعًلْ - أخي في الله - حُبَّكَ لأخيكَ خَالصًا لله غَيْرَ مُنْتَظَرٍ مُقارضةً على هذا الحبِّ؛ فذلك من كَمَالِ التَّوْحيد، كما قال ابنَ رجب الخَنْبَلِيِّ - يرحمهُ الله مَ -: « وَمِنْ تَمَامٍ مَحَبَّة الله مَحبَّة ألله مَحبَّة ألله مَحبَّة ألله مَحبَّة ألله مَ عَجبُه ألله وكرَاهة مَا يكرَهه ألله فَمنْ أحبَّ شيئًا ممًّا كرِهه الله ، أو كرة شيئًا ممًّا يُحبُّه الله - لَمْ يَكُملُ تَوْحيدُه وصد قُه في قول لا إله إلا الله ، وكانَ فيه مِنَ الشَّرُكِ الخَفِيِّ بِحَسبِ ما كرِهم مِمَّا أحبَّه الله ، ومَا أحبَّه ألله ، ومَا أحبَّه ألله ) ومَا أحبَّه ممَّا كُوه مُه الله » (٤) .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه

<sup>(</sup> ٤ ) انظر «موارد الظمآن » لعبد العزيز السليمان ( ١ / ٧١٥ ) .

وقال ابنُ القَيِّم - يرحمهُ الله - : « مَنْ أَحبَّ شيئًا سوى الله، ولمْ تَكُنْ مَحَبَّتُهُ له لله، ولا لكونِهِ مُعينًا له على طاعةِ اللهِ - عُذَّبَ به في الدُّنْيا قبَّلَ اللَّقاءِ.

كما قبِل :

فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ في الهَوى مَنْ تَصْطَفي (١)

أَنْتَ القَــتِـيلُ بكُلِّ مَنْ أَحْـبَـبْـتَـهُ وقالَ بعضُ الشُعْراءِ - وَأَحسَنَ - :

وَأَبْغِضْ - لِبُغْضِ اللهِ - أَهْلَ التَّـمَرُّدِ كَذَاكَ البَرَا مِنْ كُلِّ عَاوٍ ومُعْتَدي. وَأَحْبِبْ – لِحُبِّ اللهِ – مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا وما الدِّينُ إِلاَّ الحُبُّ، والبُغْضُ، والوَلا

(١) المرجع السابق (١/٧١٨)

### 

#### انْتقاءُ الإِخْوان

انتقاءُ الإخوان ليس بهيِّن، بلْ إِنَّهُ بعيدُ المَّنال، مُعْجِزُ الدَّرْكِ، فما كُلُّ أَحَدٍ

يَسْتَحِقُّ أَنْ يُصاحَبَ أَوْ يُعَاشَرَ، أو يُسارَرَ؛ فَعَلَيْنا أن ننظُرَ مَنْ نُصاحبَ، وإلى ذلك أرْشدَنَا نَبيُّنا - عَلَا -.

فعن أبي هريرة - وَطْنِي - قالَ: قالَ رسولُ الله - عَلَيُّ -: «الرَّجُلُ على دين خَليله؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ» (١٠).

ففي هذا الحديث حثَّ النَّبيُّ - عَلَيْكُ - على انتقاءِ الإِخْوَانِ واختيارِهمْ؛ لأنَّ للإخْوان منَ التَّاثير مَا لَيْسَ لغَيْرهم، ويُؤَكِّدُ ذَلكَ حَديثُ أبي موسى الأَشْعَريّ \_ وَاللَّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السُّوءِ كَحَاملِ الْمُسْكِ، ونَافَحَ الكيْر (٢) ؛ فَحَاملُ الْمُسْكَ إِمَّا أَنْ يُحُّذيَكَ (٣) ، وإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مَنْهُ ( أَ ) ، وإُمَّا أَنْ تَجدَ منه ريحًا طيِّبةً ، ونافخ الكير إمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثيابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ منْهُ رِيْحًا خبيَثةً » (°).

فهَذَا التَّشبيهُ العظيم من تمام حرْصه - عَلَي الله على أُمَّتِه بتوجيهها إلى الخَيْر، وتَحْديرها منَ الشَّرِّ؛ فإنَّ المجالسةَ تُولِّدُ المجانسةَ، كما قيل:

صَحبْ تُكُمْ فَازْدَدْتُ نورًا وبَهْجَةً وَمَنْ يَصْحَب الطيبَ المُعَطَّرَ يَعْبَقُ (١)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٢١٢) ، وأبو داود (٤٨٣٣) ، والتّرمذيُّ (٢٣٨٧) ، وقال : حَسَنٌ صحيحٌ ، وحسَّنُهُ الألبانيُّ في «الصَّحيحة» (٩٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الكير - بالكسر - : زِقِّ يَنْفُخُ فِيهُ الحَدَّاهُ . (٣) يُحِدُيكَ : يُعْطيكَ .

<sup>(</sup>٤) تَبْتاعَ منه: تطلب البَيْعَ منه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٥٥٣٤) ، ومسلمٌ (٢٦٢٨) .

رُ ٦) يُقَال : عَبِقَ بِهُ الطِّيبُ عَبَقًا : اي لَزِقَ ولَصِقَ به، وبابُّهُ فَرِحَ .

فعلينا أنْ نَحْرِصَ على انتقاء الإِخْوَان الصَّالحينَ المعروفينَ بحُسْنِ السِّيرةِ، وسلامة المعْتَقَد.

فَعَنْ عَمْرو بن العاص - ولي الله عَلَا ما الله عَلَا إِنَّ آل الله عَلَا إِنَّ آل الله عَلَا إِنَّ آل فُلان لَيْسوا بأوْليائي، إِنَّما وليِّي اللهُ، وصالحُ المؤمنينَ» (١).

وعنْ أبي سعيد الخُدْريِّ - وَلَيْكَ - أَنَّ النَّبِيِّ - عَلِيْكَ - قال: «لا تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمنًا ، ولا يأكُلْ طعامَكَ إلا تَقيُّ » (٢) .

والنَّهي في المصاحبة يَشْملُ النَّهي عَنْ مُصاحَبَة أَهْل الكبائر والفجور؛ لأنَّهم ارتكبوا ما حَرَّمَ اللهُ، ومصاحبَتهم تضُرُّ بالدِّينِ، ويَشْملُ النَّهيَ عن مُصاحبةٍ الكُفَّار والمنافقين، وكُلِّ مَنْ حادَّ اللهَ وَرَسولَهُ.

قَالَ الخطَّابِيُّ- رحمه اللهُ - مُعلِّقًا على قولِهِ - عَلَيُّ -: «ولا يأْكُلْ طعامَكَ إِلاَّ تَقيُّ»: « إِنَّما جاءَ هذا في طعَام الدَّعْوَة دونَ طعامَ الحاجة؛ وذلك لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - قالَ: ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه مسْكينًا وَيَتِيمًا وَأَسيرًا ﴾ [الإِنسان: ٨]، ومَعْلومٌ أن أَسْرَاهُمْ كانوا كُفَّارًا غَيْرَ مُؤْمنين ولا أتقياءَ، وإِنَّما حذَّرَ - عَلَيْتَلام - من صُحْبَة مَنْ لَيسَ بتقيِّ، وَزَجَرَ عن مُخالطته ومُؤاكَلته؛ فإنَّ المُطَاعَمة تُوقعُ الأُلفَةَ والمودَّةَ في القُلوب » (٣) .

وقد ذَكَرَ أَهْلُ العلم فيمَنْ تُؤْثَرُ صُحْبَتُهُ خَمْسَ خصَال :

أَنْ يَكُونَ عاقلاً، حَسَنَ الْخُلُق، غَيْرَ فَاسِقٍ، ولا مُبْتَدِعٍ، ولا حَريصٍ على الدُّنيا.

أَمَّا العَاقلُ فذلك لكون العَقْل رأس المال، فلا خَيْرَ في صُحْبَة الأحْمَق؛ لأنَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٠٩٤٤)، والترمذيُّ (٢٣٩٥)، وأبو داود (٢٨٣٢)، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ . (٢) رواه أحمد (٣/٨٣)، والترمذيُّ (٢٣٤١)، وحسَّنَهُ الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٣٤١)

<sup>(</sup>٣) «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» (١٣١٢٣) المجلَّد السَّابع .

- كما يقولُ ابنُ حبَّانَ - رحمهُ اللهُ - كالحيَّةِ الصَّمَّاءِ، لا يوجَدُ عندها إِلاَّ اللَّدغُ والسُّمُّ (١).

وأَمَّا حُسْنُ الخُلُقِ فهو الأساس بعد الإيمان بالله.

قال ابنُ حَزْم - يرحمهُ اللهُ - : « مَنْ طَلَبَ الفضائلَ لمْ يُسايرْ إِلاَّ أهلَها، ولَمْ يُرافق في تِلْكَ الطَّريق إِلاَّ أكْرَمَ صديقٍ مِنْ أَهْلِ المواساةِ، والبرِّ، والصِّدْق، وحُسْنِ يُرافق في تِلْكَ الطَّريق إِلاَّ أكْرَمَ صديقٍ مِنْ أَهْلِ المواساةِ، والبرِّ، والصِّدْق، وحُسْنِ العشْرَة، والصَّبْرِ، والوفاء، والأَمَانَة، والحِلْم، وصفاءِ الضَّمير، وصحَّة المودَّةِ» (٢).

وقال ابنُ حبًانَ - يرحمهُ اللهُ - : «العَاقِلُ لا يُؤاخي إِلاَّ ذا فَضْلِ في الرَّأْي، والدِّينِ، والعِلْم، والأَخْلاقِ الحَسنَة، ذا عَقْلٍ نَشَأَ معَ الصَّالِحِينَ؛ لأنَّ صُحْبَةَ بليدٍ نَشَأَ مع العُقلاءِ خَيْرٌ مِنْ صُحْبَةِ لبيبٍ نَشَأَ معَ الجُهَّالِ» (٣)

ولكي تَعْرِفَ هل مَنْ تُصاحِب ذو أخلاق؛ انظُرْ مَنْ يُصاحِب غيرك؛ فقديمًا قيلَ: «قُلْ لي من تُصاحِبُ؟ أُخْبِرْكَ مَنْ أَنْتَ».

وقالَ بعضُ الحُكمَاءِ: «اعرفْ أخاكَ بِأَخيهِ قَبْلَكَ » ( فَ ) .

وقال أعرابيُّ : «اعرف النَّاسَ بإِخْوانِهِم» (°).

وقال الشَّاعِرُ :

عَنْ الْمِرْءِ لا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينِ بِالْمُ قَارِنِ يَقْتَدي وَصَاحِبٌ أُولِي التَّقْوى تَنَلْ مِنْ تُقاهِمُ ولا تَصْحَبِ الأَرْدَى فَتَرْدى معَ الرَّدِي

وإِذَا أَرَدْتَ - أيضًا - أن تعرِفَ أخْلاقَ من تُصاحِبُ فسافر مَعَهُ؛ فالسَّفَرُ

<sup>(</sup>١) «روضة العقلاء» (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٢) «الأخْلاق والسُّير» (ص٩٢).

<sup>(</sup>٣) «روضة العُقلاء» (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٤) «أدب الدنيا والدين» (ص١٦٥)

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (ص١٦٧).

يُسْفِرُ عن حقائقِ النُّفوسِ، ولهذا كانتِ العَرَبُ تقولُ: «السَّفَرُ ميزانُ القوم» (١)؛ لانَّهُ يُسْفِرُ عن كثيرٍ مِنْ أخلاقِهِم وطبائعهم.

وَتَوَسَّمَنَّ (٣) أُمُورَهُمْ وَتَفَقَّد ابْلُ الرِّحِالَ (٢) إِذَا أَرَدْتَ إِخَاءَهُمْ فإذًا ظَفرْتَ بذي الأمانَة والتُّقَى فَبه (١) اليَّدَيْنِ قَريرِ عَيْنِ فاشْدُد

وأمَّا الفاسقُ فلأنَّه سارقٌ، يَسْرقُ مِنْ دينكَ قَبْلَ أَنْ يَسْرِقَ مِن أَخْلاقكَ، فكيف تُؤثرُ صُحْبته وهو يتغيّرُ بتغيّر الأغراض والأهواء؟!.

قالَ الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ [الكهف: ٢٨].

قال ابنُ حبَّانَ - يرْحَمْهُ اللهُ - : « العاقلُ لا يُصاحبُ الأشرارَ ؛ لأنَّ صُحْبَةَ صاحب السُّوء قطْعَةٌ من النَّار، تُعْقبُ (٥) الضَّغائنَ (٦)، لا يسْتَقيم ودُّهُ، ولا يفي بعهْدهِ، وإِنَّ مِنْ سعادَةِ المرْءِ خِصالاً أربعًا: أَنْ تَكُونَ زوجَتُهُ موافقةً، وولدُهُ أَبْرارًا، وإِخْوانُهُ صالحينَ، وأَنْ يكونَ رزقُهُ في بلده، وكُلُّ جليس لا يَسْتَفيدُ منه المرءُ خيرًا تكونُ مُجالَسةُ الكَلْب خيرًا منْ عشْرَته، وَمَنْ يَصْحَبْ صاحِبَ السُّوءِ لا يَسْلَمْ، كما أَنَّ مَنْ يَدْخُلُ مداخلَ السُّوء يُتَّهَمُ» (٧) .

وَأَهْوَى مِنَ الشُّبَّان كُلُّ مُحجَنَّبِ عَن اللَّهْ وِمِقْدَامًا إِلَى كُلِّ طاعَة أَخُو عِفَّةٍ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مُحَرَّمٍ وَذُو رَغْبَةٍ فيهما يَقُودُ لَجُنَّة

<sup>(</sup>١) «عيون الأخبار» (١/٢١٨).

<sup>(</sup>٢) ابْلُ : اخْتَبرْ وَجَرَّبُ . (٣) تَوسَّمَّنَّ : تَفَرَّسَنَّ .

<sup>(</sup>٤) فَبه : أي عض عليه وقربه عينا؛ فمثله عزيز .

<sup>(</sup>٥) تُعَقبُ : تُوْرِثُ .

<sup>(</sup>٦) الضَّغائنُ : الأحقاد ، مفردها ضغينة .

<sup>(</sup>٧) «روضة العُقلاء» (ص١٠١).

تَمَسُّك بِهِ إِنْ تَلْقَهُ - يا أَخَا التُّقى - تَمَسُّك ذِي بُخْلٍ بِتِبْرٍ (١) وفِضَّةِ

وأمَّا اللَّبْتدع ففي صُحْبَته بلاءٌ خطيرٌ، وشَرٌّ مسْتَطيرٌ؛ فالمبتدع أشدُّ خطرًا، وأعظمُ ضررًا من الفاسق؛ لأنَّه يُلْبِسُ بِدْعَتَهُ تَوْبَ الباطلِ على جسْمِ الحقِّ، وأكثر أئمَّة السَّلَف على التَّحْذيرِ من صُحْبَةِ المبتدع.

قالَ سَعَيدُ بِنُ جُبِيرٍ - رحمه اللهُ - : « لأنْ يُصاحبَ ابني فاسقًا شاطرًا - أي قاطعَ طريقٍ - سُنيًّا أحبُّ إِليَّ مِنْ أنْ يَصْحَبَ عابدًا مُبْتَدِعًا » (٢).

وكثيرٌ ممَّنْ صاحبَ أَهْلَ البِدَعِ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ غَوَائِلِهِم (٣).

قال الذَّهَبِيُّ - رحمه اللهُ - في ترجَمَة الريوندي : « وكان يُلازمُ الرَّافِضةَ والملاحِدةَ ، فإذا عُوتِبَ قال : إِنَّما أُريدُ أَن أَعرفَ أَقوالَهم ، إلى أَنْ صارَ مُلْحِدًا ، وحَطَّ ( أ ) على الدِّين والملَّة » ( ° ) .

وقال - يرحمهُ اللهُ - في ترجمة ابن عقيلِ الحنبلي، حيثُ نقلَ عنهُ قَولَهُ: «وكان أصحابُنا الحَنَابِلَةُ يُريدونَ مِنِّي هِجْرَانَ جَمَاعَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وكانَ يَحْرِمُني علْمًا نافعًا!».

فعلَّقَ عليه بقوله : «كانوا يَنْهَوْنَهُ عن مُجَالَسَة المُعْتَزِلَة ويَأْبَى، حتَّى وَقَعَ في حبائلهم، وتجسَّر على تأويلِ النُّصوص، نسأل الله السَّلامَة!» (٢٠).

أَنْتَ فَي النَّاسِ تُقَصَاسُ بِالَّذِي اخْصَتَرْتَ خَليللا فاصْحَبْ الأَخْسِارَ تَعْلُ وَتَنَلْ ذِكْسِرًا جسمسيلا

<sup>(</sup>١) التُّبُورُ: ما كانَ منَ الذَّهَبِ غَيْرَ مَضْروبِ، أَوْ غَير مصنوع، واحده تِبْرَة .

<sup>(</sup>٢) «الإِبانَة الصُّغْرَى » لابن بطُّة (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) الغُوائل: الدُّواهي والشُّرور ، مُفْرُدها غَائلةً.

<sup>(</sup>٤) حَطّ : نَزَلَ.

<sup>(</sup>٥) «سيّر أعْلام النّبلاء» (٤/٩٥) .

<sup>(</sup>٦) المرجع السَّابق (١٩/٧٤) .

صُحْبَ الخامِلِ (١) تَكُسُو مَنْ يُواخِيهِ خُمُولًا (٢) وَمُداراتُهُ طريقٌ وأمَّا الحَريصُ على الدنيا فصُحْبَ تُهُ عَناء، وفِراقُهُ غناء، ومُداراتُهُ طريقٌ للسَّلامَة.

قال الله - سُبْحانه وتعالى -: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٦ ﴾ [النَّجْم: ٢٩].

فالحريصُ على الدُّنيا يُورِدُكَ المهالكَ، ويُوقعُكَ في المعاطب، فإذا كانَ لكَ من الدُّنيا نصيبٌ نَازَعَكَ عليه الآنَّهُ لم يُصاحبُكَ إِلاَّ للدُّنيا، فإِنْ وَجَدَ مَثَلَهُ فَتَشَاكلا، كَانت ْحيَاتُهُما كالانعام، وليسَ لنا مَثلُ السَّوْء، كالَّذي روى الحافظُ ابنُ عساكر في تاريخه: أنَّ أحْمدَ بن عمَّارِ الأَسَديَّ قال: «خَرَجْنَا مع المُعلِّم في جنَازَة، ومعه في تاريخه: أنَّ أحْمدَ بن عمَّارِ الأَسَديُّ قال: «خَرَجْنَا مع المُعلِّم في بعَنازَة، ومعه جماعة مِنْ أصْحابِه، فقال: انظروا إلى هذه الكلاب، ما أحْسَنَ أخلاقَ بَعْضِها مع بعض! قال: ثُمَّ عُدْنا منَ الجنازَة، وقَدْ طُرِحَتْ جيفَةٌ، وتلكَ الكلابُ مُجتَمعة معلى عليها، وهي تُهارش بَعْضُها مع بعض، ويَخْطَفُ هذا من هذا، ويَعْوي عليه، وهي تقاتلُ على تلك الجيفة، فالتَفَتَ المُعلِّمُ إلى أصْحابِه، فقال لهم: قد رَأَيْتم – يا أصْحابِنا – متى لم تَكنِ الدُّنيا بيْنَكُمْ فَانْتُمْ إِخُوانٌ، وَمَتى ما وَقَعَتِ الدُّنيا بينكم تهارشتم عليها تَهَارُشَ الكلابِ على الجيفة!» (٣).

وقد جَمَعَ المَاوَرْديُّ - رحمَهُ اللهُ - الخِصالَ المعْتَبَرَةَ في إِخاءِ الإِخوانِ، وأوجزها خَيْرَ إِيجاز، كالتالي:

<sup>(</sup>١) الخامل: السَّاقط الذي لا نَبَاهَةَ له.

<sup>(</sup>٢) «نَفْع الطِّيب» للمقري (٤/٦٧) .

<sup>(</sup>٣) «تهذيب ابن عساكر» (١ / ٤١٤)

الخَصْلةُ الأولى - عَقْلٌ موفورٌ يهدي إلى مراشد الأمورِ.

الخصلة الثَّانية - الدِّين الواقف بصاحبه على الخيرات.

الخَصْلة الثالثة - أن يكونَ محمودَ الأخلاقِ، مرضيَّ الأفْعالِ، مُؤثرًا للخيرِ آمرًا به، كارهًا للشرِّ ناهيًا عنهُ.

الخَصْلَة الرَّابِعَة - أن يكونَ مِنْ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما مَيْلٌ لِصاحِبِهِ، ورغبةٌ في مُؤاخاته (۱).

عَلَيْكَ بِأَرِبَابِ الصُّدُورِ ؛ فَمَنْ غَدَا جَلِيسًا لأَرْبَابِ الصُّدورِ تَصَدَّرا

وإِيَّاكَ أَنْ تَرْضَى بصُحْبَةِ ساقِطٍ فَتَنْحَطَّ قَدْرًا مِنْ عُلاكَ وَتُحْقَراً.

Frammanning (

(١) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٦٧، ١٦٨)



#### الألفة

#### Cyrammar war &

التَّوافق والتَّناسُب والتَّشاكُل في الأُمورِ الظاهرة والباطنَة بيْنَ الْمَتِحابِّينَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبابِ المُودَّةِ والمحبَّةِ، فَإِذا لم يتشاكلا في الحَالِ حصلَ الفراق، ما مِنْ ذَلِكَ رُدًا لَا مَدُّدًا لَا اللهِ المُورِقِينَ المُتَعَلِّمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وتُعَرَّفُ الْأَلْفَةُ بِانَّها: اجتماعٌ مع التئام ومحبَّة (٢).

وقيل: هي ميلانُ القَلْبِ إِلَى المَاْلُوف (٣) .

والأُلْفَةُ من الأُصُولِ المهِمَّةِ الَّتِي يَصْلُحُ بِها حالُ المرءِ في معاشِهِ وومَعَادِهِ، فهي مِنْ أَعْظَم نِعَم الله على العَبْد .

قالَ الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

حقًّا إِنَّهَا نعمة، وأيُّ نعمة؟! فَقَدْ كَانَت العربُ جميعًا قَبْلَ الإسلامِ في حُروبِ وعَداوَات؛ فالأوْسُ والخُزْرَجُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حروبٌ دامَتْ مائةً وعشرينَ سنةً قَبْلَ الهِجرة، والعربُ في حُروبٍ وغارات لا تكادُ تَهْدَأُ، وكذلك جَميعُ الأُمَم التي دعاها الإسلام، ولَقَدْ حاولَ حكماؤُهم وأُولو الرَّايِّ منْهم التَّاليفَ بَيْنَهُمْ بافَانين من الدعاية: منْ خَطَابَة، وشعْر، وجَاه، دونَ نتيجة تُذْكُرُ، حَتَّى اللهُ بينَ قلوبهم بالإسلام، فصاروا بذلك التَّاليف بمنزِلة الإخوان، فأيُّ نعمة أعظمُ مِنْ هذه، إذْ أَصْبَحوا بتأليف الله إخوانًا مُتصادقينَ؟!.

<sup>(</sup>٢) انظر «موسوعة نظرة النَّعيم» (٢/ ٤٩٥) .

<sup>(</sup>٣) «كشاف اصطلاحات الفنون» (١١٤/١)، و«التوقيف على مُهمَّات التعاريف» للمناوي (ص٢٠).

وقَالَ الله - سُبحانه وتعالى -: ﴿ وَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَميعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٣].

حقًا إِنَّ نِعَمِ الله علينا لا تُعَدُّ ولا تُحْصى، ومَا مِنْ شَكِّ أَنَّ الله - سبحانه وتعالى - إِذا قَارَبَ بَيْنَ القُلوب، لم يزحزحها شيْءٌ، كما لا يَسْتَطيعُ أحدٌ أَنْ يُولَفَ بِين قلبين مُتنافرين إِلاَ أَنْ يَشاءَ الله .

فعن عائشة - وَاللَّهُ عَالَتْ: سَمعْتُ النَّبيَّ - عَلَيُّ - يقولُ: «الأرواحُ جُنودٌ مُجنَّدةٌ (١)، فما تعارف (٢) منها ائْتَلَف (٣)، ومَا تَناكَرَ (١) منها اخْتَلَف (٥)» (١).

قال ابنُّ حبَّانَ - يرحمه اللهُ - : « سَبَبُ ائتلاف النَّاسِ وافتراقهم - بعْدَ قَضاء الله السَّابِقِ - هو تَعارُفُ الرُّوحيْنِ وتَنَاكرهما، فإذا تَعَارَفَ الرُّوحان وُجدَتِ القُرْقَةُ بَيْنَ جسميهما » (٧٠) . الأُلْفَةُ بِينَ نفْسيْهما، وإذا تَنَاكَرَ الرُّوحانِ وُجِدَتِ الفُرْقَةُ بَيْنَ جسميهما » (٧٠) .

وقال الإمامُ البَغويُّ - يرحمه اللهُ - : « في الحديث بيانُ أنَّ الأرواحَ خُلقَتْ قبل الأجْساد، وأنّها مخلوقةٌ على الائتلاف والاختلاف: كالجُنود المُجنَّدة إذا تقابلت وتواجَهَتْ، وذلك على ما جعلها اللهُ عليه منَ السَّعادة والشَّقاوة، ثُمَّ الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدُّنيا، فتأتلفُ وتَخْتَلفُ على حَسْب ما جعلها من التَّشاكُلِ والتَّنَاكُرِ في بَدْء الخَلْق، فَتَرى البَرَّ الخَيْر يُحِبُّ مِثْلَهُ، ويَنْفُرُ كُلِّ منْ ضده » (^^).

<sup>(</sup>١) جُنودٌ مُجنّدةٌ : جُمُوعٌ مجتمعةٌ ، وأنواعٌ مُخْتلفةٌ، والأرواحُ جمع رُوحٍ ، وهو الذي يقوم به الجسد، وتكون به الحياة.

<sup>(</sup> ٢ ) تعارف : توافقت صفاتها ، وتناسبت في اخلاقها.

رُ ٣ ) ائتلف : من الأُلْفة ، وهي المحبَّة والمودَّة .

<sup>(</sup> ٤ ) تناكر : تنافرت في طبائعها .

<sup>(</sup>ه) اختلف: تباعد .

ر ٢ ) رواه البخاري ( ٣٣٣٦ ) واللفظ له ، ورواه مسلم ( ٢٦٣٨ ) من رواية أبي هريرة - تُطفُّك - .

<sup>(</sup>٧) ( روضة العقلاء ١ ( ص١٧٩ ) .

ر ٨) « شرح السُّنَّة » للبغوي (١٣/ ٥٧) .

وقال أبو حامد - يرحَمهُ الله - : «ائتلافُ القلوب أَمْرٌ غامضٌ ؛ فإنَّهُ قد تستحْكمُ المودَّةُ بَيْنَ شَخْصيْنِ مِنْ غَيْرِ ملاحة تُوجِبُ الأُلْفَةَ والموافَقَةَ، فإنَّ شبْهَ الشَّيْءِ يَنْجَذَبُ إليه بالطَّبع، والأشباه الباطنة خفيَّة، وبها أسبابٌ دقيقةٌ، ليسَ في قُوَّة البَشَرِ الاطِّلاعُ عليها، عَبَّرَ رسولُ الله - عَلَيْهَ - عنْ ذَلِكَ بقوله: «الأَرْواحُ جُنودٌ مُجنَدَةٌ، مَا تَعَارَفَ منها ائتلَفَ، ومَا تَناكرَ منها اخْتلَفَ» (١).

وقال الحافظُ ابن حجر - يرحمه الله - مُعلَقًا على الحديثِ السَّابِقِ: قالَ الْخَطَّابِيُّ: « يُحتَمَلُ أَنْ يكونَ إِشَارةً إِلَى معنى التَّشَاكُلِ فِي الخَيْرِ والشَّرِ والسَّرِ والصَّلاحِ والفسادِ، وأَنَّ الخَيِّرَ مِنَ النَّاسِ يَحِنُّ (٢) إِلَى شكْلِه، والشِّريرُ نظير ذلك يميلُ إلى نظيرِه؛ فتعارف الأرواح يَقَعُ بِحَسب الطِّباعِ التي جُبِلَتْ عليها مِنْ خَيْرٍ وشرِّ، فإذا اتَّفَتَ تعارفَ، وإذا اخْتَلَفَتْ تَنَاكَرَتْ ».

قلتُ - أي ابن حجر - : ولا يُنكر عليه أنَّ بَعْضَ المَتَنَافِرِينَ رُبَّما ائتَلفا ؛ لأنَّهُ مَحْمُولٌ على مَبْدَا التَّلاقي ، فإنَّهُ يتعلَّقُ بأَصْلِ الخَلْقِ بِغَيْرِ سبب، وأمَّا في ثنايا الحَال فيكونُ مُكْتَسَبًا لِتَجَدُّدِ وَصْفٍ يَقْتَضِي الأُلْفَةَ بِعْدَ النَّظْرَة : كإيمانِ الكَافِرُ ، وإحْسان المسيء .

وقوله: «جُنودٌ مُجَنَّدَةٌ» أي: أجْناسٌ مُجَنَّسَةٌ، أو جُمُوعٌ مُجمَّعة.

قال ابنُ الجوزيِّ - يرحمهُ اللهُ -: « ويُسْتفَادُ من هذا الحديثِ أنَّ الإنسانَ إذا وَجَد مِنْ نَفْسه نَفْرةً مِمَّنْ له فضيلَةٌ أو صلاحٌ؛ فيَنْبَغي أن يبحث عن المقتضي لذلك؛ ليسْعى في إزالتِه، حتَّى يتخلَّصَ مِنَ الوَصْفِ المَذْمُومِ، وكذلك القولُ في عكسه » (٢).

<sup>(</sup>١) (إحياء عُلوم الدّين (ص٩٣٢) بتصرُّف .

<sup>(</sup>٢) يَحِنُّ : يشتاق ويتوق .

<sup>(</sup>٣) ( فتح الباري) (١٠/٢٦) بتصرُّف يسير ٍ.

وما منْ شَكِّ أنَّ الأُخُوَّةَ الصافيَةَ لا يَنْتَظِمُ عَقْدُها بينَ شخصين، إِلاَّ أنْ يكونَ بِينَ رُوْحَيْهِ ما تَقَارُب، وفي آدابهما تشَابُه، فإذا لم يكن الأمرُ كذلك انفَرَطَ العقْدُ ، كما قيل:

إِذَا لَمْ يُؤَلَّفْ رُوحُ شَكْلٍ إِلَى شَكْلِ وما يَلْبَثُ الإِخْـوانُ أَنْ يَتَــفَــرَّقُــوا

#### وقال الآخر:

يَزِينُ الفَــتَى في قَــومِــهِ ويَشِــينُهُ وفي غَيْـرهمْ أَخْـدَانُهُ (١) ومَدَاخلُهْ لكُلِّ امرِئ شكْلٌ مِنَ النَّاسِ مِشْلُهُ وكُلُّ امْرِئ يَهْوَى إِلَى مَنْ يُشَاكِلُهُ (٢)

وقال مُجاهد: « رأى ابنُ عبَّاسٍ - وَاللَّهِ على اللهِ عنال: إِنَّ هذا لَيُحبُّني.

قالوا: وما عِلْمُكَ ؟!. قال: إِنِّي لأُحبُّهُ، والأرْواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فما تعَارَفَ منْها ائتلَفَ، وماً تَنَاكرَ منْها اخْتَلَفَ »(٣).

وكان مالك بن ديناريقول: « لا يتَّفقُ اثنان في عشْرة إلا وفي أحدهما وَصْفٌ من الآخَر، وإِنَّ أجْنَاسَ النَّاسِ كأجْناسِ الطَّيْرِ، ولا يَتَّفِقُ نوعانِ مِنَ الطَّيْرِ في الطَّيران إلاَّ وبَيْنَهُما مُنَاسَبةٌ».

وَرَأَى يَوْمًا غُرَابًا معَ حَمَامَةٍ، فقَالَ مُتَعَجِّبًا : «اتَّفَقَا وليْسا مِنْ شَكْلِ واحد! » ثُمَّ طارا، فإذا هُما أعْرَجَان، فقال: «منْ ها هُنا اتَّفَقَا» (٤٠).

وقال - رحمه الله - لخَتَنه (٥): «يا مُغِيرةُ، انظُرْ كُلَّ أَخِ لكَ، وصَاحِبِ

<sup>(</sup>١) أخْدان : جمع خِدْن ، وهو الصَّديق .

<sup>(</sup> ۲) «روضة العقلاء» (ص١٨٠)٠

رس المرجع السَّابق (ص١٨٠)٠

<sup>(</sup> ٤ ) «بهجَّة المجالسَ» للأَثريُّ (٢ / ١١٠). ( ٥ ) الحَتنُ – بِفَتْحَتيْن – : واحد الأَخْتان، وهو عِندَ العربِ كُلُّ مَنْ كان قِبَلِ المراة مثل : الاب، والاخ ، وعند العامَّة زوج البنت .

لكَ، وصديق لك لا تَسْتَفيدُ في دينكَ منه خيرًا، فانبُذْ عَنْكَ صُحْبَتَهُ؛ فإِنَّما ذلك

يا مُغِيرَةً، النَّاسُ أشكالٌ: الحَمَامُ معَ الحمام، والغُرابُ معَ الغُراب، والصَّعْوُ معَ الصَّعْو<sup>(١)</sup>، وَكُلِّ معَ شَكْلِهِ »<sup>(٢)</sup>.

#### قال الشَّاعِرِ :

وفي السَّماء طُيورٌ اسمُها البُقْعُ(٣) إِنَّ الطُّيــورَ عَلَى أشْكالهـــا تَقَعُ.

ويُؤْخَذُ منْ هذا أَنَّكَ مَتى وَجَدْتَ صُحْبَةً بَيْنَ بَخيلٍ وكريمٍ، أو جبانٍ وشجاعٍ، أو غَبيٌّ وذكيٌّ، أو مُهْتَد ومُبْتَدع، أو أَحْمَقَ وعاقِلٍ - فَاعْلَمْ أَنَّ الصُّحْبَةَ لَمْ تَبْلُغْ أنْ تَكونَ صدَاقَةً بالغَةً.

#### قال الطَّائِيُّ :

عصصابة جساورت آدابهم أدبي فَهُمْ – وإِنْ فُرِّقوا في الأرضِ – جِيراني أَبْدَانُنا بشام، أوْ خُراسان (١) أرْواحُنا في مكان، وعَصدت

#### وقال آخر':

فَ منْهُمْ عَ دُوٌّ يُتَّ قَى وخليلُ تَعَارُفُ أَرُواحِ الرِّجالِ إِذَا التَـقَـوُا كَـــذاك أُمُــورُ النَّاسِ، والنَّاسُ مِنْهُـم خَفيفٌ - إذا صاحَبْتَهُ - وثَقيلُ (٥)

وعليه فالألفةُ قاعدةٌ مُهمَّةٌ من قواعد الأُخُوَّة، ولها أَهَمَّيَّتُها، عُني بها العلماء، وشَغَلت الأُدُبّاءَ.

<sup>(</sup>١) الصَّعُوُّ: جمْعُ صَعْوَةً، وهو طائرٌ أصَّغر من العُصفورِ، ويُجْمَع – أيضًا – على صِعَاءٍ.

<sup>(</sup>٢) «المنتقى من مكارم الأُخْلاق » (ص ٥٥ ) . (٣) البُقْع : جمع بَقْعَاء ، وهي التي في لونها سَوَادٌ وبياضٌ . (٤) «الصَّداقة بين العلماء» لمحمَّد بن إبراهيمَ الحَمَد (ص٥٥) .

<sup>(</sup> ٥ ) « ديوان طَرَفَة بْنِ العَبْدِ » ( ص ١٢١ ) بتحقيق د / على الجندي .

قال الإمامُ الماوَرْديُّ - يرحمهُ اللهُ - : « وإذا كَانَ التَّجانُسُ والتَّشاكُلُ من قواعد الأُخُوَّة ، وأسباب المودَّة ، كانَ وُفُورُ العَقْلِ وظُهُورُ الفَضْلِ يقْتَضي مِنْ حَالِ صاحب قلَّة إِخْوانه ؛ لأنَّه يَرُومُ مِثْلَه ، ويَطلُبُ شَكْلَه ، وأمْثَالُه مِنْ ذَوي العَقْلِ والفَضْلُ أَقَلُ مِنْ أَضَداده مِنْ ذوي الحَقْلِ والنَّقْص ؛ لأنَّ الخِيارَ في كُلِّ شيء هو الفَضْلُ أقَلُ ؛ فلذلك قلَّ وُفُورُ العَقْلِ والفَضْل ، وقد قال الله - سُبْحانَه وتعالى - : ﴿ إِنَّ الذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَات أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [الحُجُرات : ٤]، فقل الله بهذا التَّعْليل إِخوانُ أهل الفَضْل لقلَّتهم ، وكَثُر إِخوانُ ذوي النَّقْص والجَهْل لكثرَتهم ، وقد قال الله عالما الشَّعْص والجَهْل لكثرَتهم ، وقد قال الله عَلْمَ الله عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ الفَاسُونَ اللهُ عَلْمَ المَا الفَاسَاع والمَنْ المَالله اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الفَالِهُ الفَالَ اللهُ الفَالِهُ الفَالِهُ الفَالِهُ اللهُ الفَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ

لِكُلِّ امرئ شَكْلٌ مِنَ النَّاسِ مِثْلُهُ وكُلُّ أُنَاسِ آلِفُ سونَ لِشَكْلِهِمْ لأَنَّ كِنْ مِنَ العَقْلِ لَسْتَ بِواجِدِ وكُلُّ سَفيه طائشِ إِنْ فَقَدُتُهُ

فَ أَكْ شَرُهُمْ شَكْلاً أَقَلُّهُمْ عَ قُ للا فَ أَكْ شَرُهُمْ عَ قُ للاً أَقَلُّهُمْ شَكْلا لَهُ في طَرِيقٍ - حينَ يَسْلُكُهُ - مِشْلا وَجَدْتَ لَهُ في كُلِّ ناحِيةٍ عِدْلا (١)»(٢)

وقال الإمامُ ابنُ القيمُ - يرحمهُ الله - : « وأنْتَ إِذَا تَأَمَّلَتَ الوجودَ ، لا تكاد تجدُ اثنين يتحابَّان إِلاَّ وبينَهُمَا مُشاكَلةٌ أو اتّفاقٌ في فعلٍ ، أو حال ، أو مقصد ، فإنْ تبايَنَت المقاصِدُ ، والأوصاف ، والافعال ، والطَّرائق ، لم يكنْ هناك إلاَّ النَّفْرَةُ والبُعْدُ بينَ القُلُوب ، ويَكْفي في هَذَا الحديث الصحيح عن رسولِ الله - عَيَلته - : «مَشَلُ بينَ القُلُوب ، ويَكْفي في هَذَا الحديث الصحيح عن رسولِ الله - عَيَلته كي المؤمنين في توادهم ، وتراحمهم ، وتعاطفهم كَمَشَلِ الجَسَد الواحِد إِذَا اشْتكى منهُ عُضوٌ ، تَدَاعى لهُ سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى " (") » (أ) .

ر ١ ) العِدْل : المِثْل .

رُ ٢ ) « أَدَبُ الدُّنيا والدِّين » (ص١٧١) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ ( ٦٠١١) ، ومسلم (٦٦) عن النُّعُمان بن بَشيرٍ .

<sup>(</sup>٤) «روضة المحبّينَ» (ص٤٥)

وقال - رحمه الله - : «إذا كانت الحَبَّةُ بالمُشاكَلة والمناسَبَة تَبتَتْ وتَمَكَّنَتْ، وَلَمْ يُزِلْها إِلاَّ مانعٌ أَقْوَى مِنَ السَّبَب، وإذا لم تكنْ بالمُشاكلة، فإنَّما هي مَحَبَّةٌ لغَرض مِنَ الأغْراض، وتزولُ عِنْدَ انقضائه وتضْمَحِلُّ، فَمَنْ أَحَبَّكَ لأمر ولَى عِنْدَ انقضائه؛ فد عي الحبَّة وباعِثها إِنْ كان غرضًا للمحبِّ لَمْ يَكنْ لحبَّته بَقَاءً»(١).

#### ومنَ اللَّطائف:

أَنَّ التَّشَاكُلَ والتَّناسُبَ كما يكونُ بينَ الأُخوة يكونُ في الزَّواج، فَمنْ نِعَمِ الله على المرء أَنْ تَكونَ لهُ زَوجَةٌ تُشاكِله، فإذا حصَلَتِ المشاكَلةُ حَصَل الوِفاقُ، وإِنْ لَمْ يَحْصُلْ التَّشَاكُل حَلَّ مَحَلَّهُ الشُّقَاقُ الذي رُبَّما انتهى بالفراق.

#### ومنْ لطيف ما يُذْكَرُ؛

«أَنَّ عَزَّةَ دَخَلَتْ على الحَجَّاجِ، فقالَ لها: يا عَزَّةُ، والله، ما أنت كما قالَ فيك كُثَيِّرٌ!. فقالت : أيُّها الأميرُ، إِنَّهُ لمْ يَرَاني بالعينِ الَّتي رَأَيْتني بها » (٢).

فَمَا تُبْصِرُ العَيْنَانِ والقَلْبُ آلِفٌ ولا القَلْبُ والعَيْنانِ مُنْطَبِقَانِ وَلَكِنْ هُما رُوْحَانِ يَعْرِضُ ذَا لِذَا فَيَعْرِفُ هَذَا ذَا ، فَيَلْتَقيانِ (٣)

قلتُ : ولهذه الحكْمَة البالغة شُرِعَ للرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ للمرْأَةِ ، إِذَا أَرَاد خِطْبَتها ؛ فرُبَّما وَقَعَتْ الأَلْفَةُ ، ورُبَّما لَمْ تَقَع البَتَّةَ .

كما قالَ الإمامُ ابنُ القَيِّم - رحمه اللهُ - : « ولهذا شُرِعَ للخاطبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى المَخْطوبة؛ فإِنَّهُ إِذا شاهدَ حُسْنَها وجَمَالَها، كانَ ذلكَ أَدْعى إلى حُصولِ الحبَّة والأَلْفَة بيْنَهُما، كما أشارَ إليه النَّبيُّ - عَيِّكُ - في قوله: «إِذَا أَرادَ أَحَدُكُمْ خَطْبَةَ

<sup>(</sup>١) «روضة المحبّين» (ص٥١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص٩٤).

<sup>(</sup>٣) «روضة العُقلاء» (ص١٨٠)

امراَق، فَلْيَنْظُر إلى ما يدعوهُ إلى نكاحها؛ فإنّه أَحْرَى أَنْ يُؤدَمَ بَيْنَهُما » (١٠٠٠) أي: يُلائم ويُوافق ويُصْلِح، ومِنْهُ الإِدَامُ الذي يَصْلُحُ به الخُبْز، ورُبَّما لمْ تَقَع البَتَّة؛ فإنّ التَّناسُبَ الَّذي بَيْنَ الأَرْواحِ مِنْ أَقْوى أسباب الحبَّة، فكلُّ امرئ يَصْبُو إلى مَنْ يُناسبَهُ » (٢٠).

إِنْ كُنْتَ حُلْتَ (<sup>7)</sup> وبي اسْتَبْدَلْتَ مُطَّرِحًا وُدًّا، فَلمْ تأْتِ مَكْروهًا ولا بِدَعا(<sup>1)</sup> فَكُلُّ طَيْرٍ إِلَى الأَعْراقِ مُنْتَزِعَا(<sup>6)</sup> فَكُلُّ طَيْرٍ إِلَى الأَعْراقِ مُنْتَزِعَا(<sup>6)</sup>

ولا يقفُ الأمرُ عِنْدَ هذا، بَلْ إِنَّ الأُلْفَةَ قاعِدةٌ ذهبيَّةٌ اسْتَخْدَمَهَا السَّلَفُ لِكَشْف أَهْرُ رَجُلٍ نَظَرَ في جُلسائِه، فإِنْ كانوا أَهلَ سُنَّةٍ فهو على مَنْهَجِهِم، وإِنْ كانوا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْقُوهُ بِهِم.

قال الإمامُ أحمد - رَحمَهُ اللهُ - : « وَمَنْ خَفِيَ عَلَيْنا حالُهُ لَمْ تَخْفَ عَلَيْنَا أُلْفَتُهُ». وقال الإوزاعيُّ - رحمه اللهُ - : « مَنْ سَتَرَ عنَّا بدعَتَهُ لمْ تَخْفَ علينا أُلفَتُهُ » (٢٠).

وقال مُعاذبن معاذ - رحمَهُ اللهُ - : «الرَّجُلُ وإِنْ كتَمَ رَأْيَهُ لَمْ يَخْفَ ذاكَ في البنه، ولا صديقه، ولا في جليسه »(٧).

ومن طريف ما يُذكر - في الأنفة -: أنّ سُبفيانَ الثوري - رحمه الله - لما قدم البصرة، جعل ينظر إلى أمر الربيع - يعني ابن صبيح - وقدره عند النّاس،

ر ، ) مأخوذٌ من حديثين ، روى الأوَّلُ منهما أبو داود في «النكاح» باب ( ١٨ ) ، وروى الثاني النَّسَائيُّ في «النّكاح» باب ( . ٩ ) .

<sup>(</sup>٢) «روضة المحبِّين» (ص١٨٢) ·

٣) حالَ عن العَهْد : انْقَلَبَ .

<sup>(</sup> ٤ ) يقول : أَيُّها المُستَبدلُ بي غيري ، لا عَيْبَ عليكَ ، إِنَّما أَنْتَ تَبيعُ مَنْ تُجالسه .

<sup>(</sup>٥) «روضة العُقلاء» (ص١٨٢) .

<sup>(</sup>٦) «الإِبانة» لابن بطه (٢/٩٧٤) .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٢/٩٧٤) .

سألَ: أيّ شيء مذْهبه؟. قالوا: ما مَذْهبه إلى السُّنَّة. قال: من بطانته؟. قالوا: أهل القدر. قال: هو قدريّ (١٠).

وقال الإمامُ أحمد - رحمه الله -: «إذا سلّم الرَّجلُ على مُبْتَدعٍ فهو يُحبُه» (٢٠).

والمقصودُ أنَّ المحبَّةَ تَسْتَدْعي مُشاكَلةً ومُناسَبَةً، كما قال بعضُهُم لأخ لهُ: «صادفتُ فيكَ جَوْهَرَ نفْسي؛ فانْبَعَثَتْ نحوكَ، وانْقادَتْ إليْكَ، وإنَّما هَوِيتُ نفسي».

وهذا صَحِيحٌ مِنْ وجه، فإنَّ المناسَبَةَ عِلَة الضَّمِّ شَرْعًا وقدرًا، وَشَاهِدُ هَذَا بِالاعتبارِ أَنَّ أَحَبَ الأَعْذِيةَ إِلَى الحَيَوانِ ما كَانَ أَشْبَهَ بِجَوْهَرِ بَدَنِهِ، وأَكْثَرَ مُنَاسَبةً لِهُ، وكُلَّما قَوِيَتِ المناسَبةُ بَيْنَ الغاذي والغذاء كانَ مَيْلُ النَّفْسِ إِلَيهِ أَكثَر، وكُلَّما بَعُدَتِ المناسَبة حَصَلَتْ النَّفْرَةُ عَنْهُ، ولا رَيْبَ أَنَّ هذا قدْرٌ زائلًا على مُجرَّد الحُسْنِ بَعُدَتِ المناسَبة حَصَلَت النَّفُوسُ الشَّريفةُ الزَّكِيَّةُ العُلُويَّةُ تعشقُ صفات الكمال والجمال، ولهذا كانتِ النَّفوسُ الشَّريفةُ الزَّكِيَّةُ العُلُويَّةُ تعشقُ صفات الكمال بالذَّات، فأحبُ شيء إِلَيْها العلم، والشَّجاعَة، والعفَّةُ، والجودُ، والإحسانُ، والصَّبْرُ، والثَّباتُ لمناسَبة هذه الأوصاف لجوهرها، بخلاف النَّفْسِ اللَّتيمة الدَّنيَّة؛ والإحسان فَرْطُ عشقه ومحبَّة هذه الأوصاف، وكثيرٌ من النَّاسِ يَحملُهُ على الجود والإحسان فَرْطُ عشقه ومحبَّة لهُ، واللَّذَةَ التي يجدها في بذله، كما قال المأمون: والإحسان فَرْطُ عشقه ومحبَّة لهُ، واللَّذَةَ التي يجدها في بذله، كما قال المأمون: والقد حُبِّبَ إليَّ العَفْوُ، حَتَّى خَشيتُ الأَ أَوْجَرَ عليه ».

وقيلَ للإمامِ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ - رحمه الله - : «تعلَّمتَ هذا العِلْمَ لله؟». قال : «أمَّا للهِ فَعَزيزٌ، ولكِنْ شيءٌ حُبِّبَ إِليَّ ففعَلْتُهُ» .

وقالَ آخَرُ : « إِنِّي لأَفْرَحُ بالعَطَاءِ وأَلْتَذُّ به أكثَرَ وأَعْظَمَ مِمَّا يفرحُ الآخِذُ بما يأخُذُ منّى » .

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (٢/٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة» (١٩٦/١).

~ 40 \_

#### وفي هَذَا قيلَ في مَدْح بَعْضِ الكُرَمَاءِ مِنْ أَبْياتٍ :

وقال شاعرُ الحَمَاسَة :

كَأَنَّكَ تُعْطيه الَّذي أَنْتَ سَائلُهُ (٣)

تَرَاهُ - إِذا ما جَئْتَهُ - مُستَهَلّلاً

أخي، انظُرْ إِلى ما سَطَّرتْهُ يَرَاعةُ (٤) الإمام ابنُ القَيِّم - رَحِمَهُ اللهُ -، ثُمَّ انظُرْ إِلَى واقعِكَ الذي تَعِيش فيهِ؛ فَكُمْ مِنَ الأَصْدِقَاءِ تحتاجُ إِلَى مُدارَاتِهِمْ؛ لأنَّهم لَيْسـوا منْ شَكْلك، وبعْسَ الأَخُ أخِّ تَحْتَاج إِلى مُداراته، كما قال الإِمامُ الشَّافعيُّ

#### وكُمْ مِنْ أَخِ حَالُهُ معكَ كَمَا قَالَ أَحَدُ الشُّعَرَاءِ :

على مَرْحَبًا، أو كيفَ أَنْتَ وحالُكا؟ فَ أُفِّ لَوُدِّ لَيْسَ إِلاَّ كَ لَكَا

إِذَا كَالَّانَ وُدُّ الْمُرْءِ لَيْسَ بِزَائِدٍ ولم يكُ إِلاَ كاشراً أَوْ مُحَدِّثًا ال لسَّانُكَ مَعْسُولٌ ، ونَفْسُكَ بَشَّةٌ وَعَنْدَ الثُّرِيَّا (°) منْ صَديقكَ مالكا وَأَنْتَ إِذَا همَّتْ يَمِينُكَ مَرَّةً لتَفْعَلَ خَيْرًا ، قَاتَلَتْهَا شَمَالُكا (٦)

## Cymmun www.

<sup>(</sup>١) الهزَّة - بكسر الهاء - : النَّساط والارتباح .

<sup>(</sup>٢) البارح : هي رياحٌ حارّةٌ صيفيّة .

<sup>(</sup>٣) «روضة المحبِّين» (ص٥٠، ٥١).

<sup>(</sup>٤) اليَراعة - بالفتح - : واحدة اليراع ، وهي القصبة (نَبْتة) ، والمقصود بها هنا القلم، فقد كانوا يَبْرُونَ القصبَة ، ويصنَعونَ منها قلمًا.

<sup>(</sup>٥) الثُّريَّا: سبعة كواكب منضمَّةٌ بَعْضُها إلى بَعْضٍ ، تُشْبهُ العُنقودَ .

<sup>(</sup>٦) «روضة العُقلاء» (ص١٠٥)

#### التَّعـارُف (\summer mannes \sum \)

التَّعارُف يُورثُ حُبَّ النَّاس لكَ؛ لأنَّ مَنْ عَرَفَ شيئًا اطْمَأنَّ إليه .

وهو أن تتعارف على النَّاس بحَسب الدِّين، والشُّعوب، والقبائل، فذلكَ مَدْعاةٌ للأُلْفَة والشَّفَقَة والحبَّة، لا إِلَى التَّنافُر والعَصَبيَّة (١).

قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكُر وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات: ١٣].

قال الشيخ الجزائريُّ - حفظه اللهُ - في تفسير هذه الآية : « هذا نداءٌ ، وهو آخرُ نداءات الله - تعالى - عباده في هذه السُّورة، وهو أَعَمُّ من النَّداء بعُنوان الإيمانِ، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكُر وَأُنشَىٰ ﴾ من آدمَ وحوَّاءَ باعتبار الأصْلِ، كَمَا أَنَّ كُلَّ آدَميٌّ مخْلُوقٌ مِنْ أَبَوَيْنَ: أَحَدُّهُما ذَكَر، والآخَرُ أُنْثى.

﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ ﴾ بُطُونًا وأَفْخَاذًا وفَصَائلَ، كُلُّ هذا لحكْمَة التَّعارُف، فلمْ يجعلكم كجنْسَ الحيوان، لا يعرفُ الحيوان الآخر، ولكن جَعلَكُم شعوبًا، وقبائلَ، وعائلات وأُسرًا؛ لحكْمَة التَّعَارِف المقتضى للتَّعَاوِن؛ إذ التعارف بينَ الأَفْراد ضروريٌّ لقيام مُجْتَمَع صالح سَعيد.

فتَعارَفوا وتعاونوا، ولا تتَفَرَّقوا لأجل التَّفاخُر بالأنْساب؛ فإنَّهُ لا قيمةَ للَحَسَب، ولا للْنَّسَب إذا كان المرءُ هابطًا في نَفْسه وَخُلُقه، وفَاسدًا في سلوكه.

﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ ﴾ إِنَّ الشَّرفَ والكمال فيما عليه الإنسان من زكاة رُوحه، وسلامةً خُلُقه، وإِصَابَة رَأْيه، وكَثْرَة معارفه» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر «موسوعة نضرة النَّعيم» (٣/١٠٠٤). (٢) «ايسر التفاسير لكلام العليِّ الكبير» (١٠٠٤).

وعن أبي هُرَيْرَةَ - وَطْفَى - قال: قال رسولُ الله - عَلَظَ -: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنُ الله عَادِنُ الدَّهَبِ والفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ في الجاهِليَّةِ خِيارُهُمْ في الإسلام؛ إِذَا فَقهوا» (١٠).

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنَّهُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الحَسَبِ والفِقْهِ في الدِّين، فقدْ استحقَّ الخيريَّة؛ وذلك لأنَّ الفِقْهَ في الدِّين يزيد في العقل والأدب، كما قيل: يُعَدُّ رَفيعُ القومِ مَنْ كانَ عاقِلاً وإنْ لَمْ يكنْ في قَصوْمه بِنسيبِ وإنْ حَلَّ عاشَ في بلَدة بغضريب

وقدْ كَانَ النَّبِيُّ - عَلِيُّ - يَتَعارَفُ على مَنْ يَلْتَقي به، ويُنْزِلُهُ منزِلته، فعَلى جادَّة المثال: عنْدَما قَدمَ وَفْدُ (٢) عَبْد القَيْسِ عليه - عَلَيْهُ - سألهم: «مَنِ القَوْمُ - أَوْ مَنِ الوَفْدِ - غَيْرَ - أَوْ مَنِ الوَفْدِ - غَيْرَ خَبًا بالقومِ - أَوْ بالوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا (٣) ، ولا نَدَامَى (٤) »(٥).

قال الإمامُ ابن أبي جَمْرَةَ- رَحِمَهُ اللهُ - تَعْليقًا على قَوْلِهِ - عَلَيْ - لِوَقْدِ عَبْدِ القَيْسِ: «مَنِ القَوْمُ؟»: «فيه دليلُ استحباب سؤال القاصد عَنْ نَفْسِهِ؟ ليُعْرَفَ فيُنزَلَ مَنزِلَتَهُ » (٦).

واعلمْ - أخي - أنَّ حِفْظَكَ لأسماء أصْحابِكَ وأَنْسابِهِم دليلٌ على تَقْديرِكَ لَهُمْ، فَلَيْسَ ثمَّةَ شيءٌ أجْمَل وأحبُّ للمرء من اسمه.

<sup>(</sup>١)رواه مسلم (٢٦٣٨).

<sup>(</sup> ٢ ) الوَفْدُ : الجماعة ، واحدُهُ وافد ، وجمعُ الوَفْد وَفُود ، وأوفاد .

<sup>(</sup>٣) خُزَايا: جمعُ خاز ، والمعْنَى: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا من غَيْر حَرْبٍ أَو سَبْيٍ يُخْزيهِم ويَفْضَحهم. انظر «فتح الباري» (١/ ١٣١ - ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) نَدَامى : جمع ندمان، أي المنادم في اللَّهو . « فتح الباري» (١/ ١٣١ - ١٣٢)

<sup>(</sup> ٥ ) « صحيح البخاري » جزء من حديث رقم (٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر «فتح الباري» (١/١٣٢).

وقَدْ كَانَ نَبِيًّنا - عَلَيْهُ - يَحْفَظُ أَسْماءَ أَصحابِه، وكُنَاهُمْ، وأسمَاء صغارِهم، وكُلِّ مَنْ تَعَارَفَ عليه في الجاهليَّة، ورُبَّما عرف صفَةَ الرَّجُلِ، وسَمِعَ به، فَإِذا التَقى به قال: أَأَنْتَ فلاَنُّ ؟ فيكونَ الأمر كما ذكر (١).

فعن السَّائِب - وَ اللهِ - اللهِ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهُ - فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عليَّ ويذكرونني، فقال رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ -: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ» (٢).

وفي زَماننا أصبَحَ التَّعارُف بالوجوه، فإذا سَأَلْتَ أَخَاكَ: هَلْ تعرِفُ فُلانًا؟ قال لكَ: نَعَمْ، أعرفه من الوَجْه!، بَلْ إِنَّ بعضَهم يعيش مع جاره لبضْع سَنَوات، ولا يعرف اسمَه، ولا اسمَ أولاده، وهذا لا يَحْسُنُ ولا يَجْمُلُ، فَقَلَدُ سُعُلَ الشَّعبيُّ في الرَّجُل يَعْرفُ وَجْهَ الرَّجل، ولا يعرف اسمَه، فقال: «تلك معْرفَةُ النَّوْكى (٣) »(٤).

ويُسْتَفادُ من التَّعارُفِ أَنَّ صاحبَ الأَصْلِ خَيْرُ مَنْ يُصْطَفَى للصَّداقة بعدَ تَقْوى الله، وحُسْنِ الخُلُقِ لتَوارثهم السَّهامة، والمروءة، والنَّجْدَة، وعَيْرَ ذلك مِنَ الصفات الحَميدة، والخِلالِ المجيدة، ومِنْ أَمْثالِ العَربِ: «إِذا غابَ عَنْكَ أَصْلُهُ، كانَتْ دلاً عَلَى نَسْبَتَه فَعْلَهُ» (٥).

منْ لَمْ يكنْ عنصره طيبًا لم يخرج الطيب من فيه كلّ امرئ يُشبهه فعله ويرشح الكوزُ بما فيه وصاحب الحسب تدومُ مودَّتُهُ، مهما حَصَلَ من الجَفَاء .

فَعَنْ مُعاويةَ بِن مُرَّةَ انَّهُ قال : «نثرنا في المودَّة والإِخاء، فلَمْ نِجِدْ أَثْبَتَ مَودَّةً منْ ذي أَصْل ».

<sup>(</sup>١) فمن ذلك ما ذكرَهُ ابن حجر في «الإصابة» (١/٥٥٦) أنَّ النَّبيَّ - عَلَيُّهُ - قال لزيد الحيلِ - وَلَيُّهُ -: «ما وُصِفَ لي أَحَدُ في الجاهليَّة ، فَرَأَيْتُهُ في الإسلام، إلاَّ رأَيْتُهُ دُونَ الصُفَة غَيْرَكَ».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ( ٤٨٣٦) ، وصَحَّمه الألبانيُّ في «الصحيحة» ( ٤٠٤٩)

<sup>(</sup>٣) النُّوكي: جمعُ أَنْوَكَ، وهو الأحمق.

<sup>(</sup>٤) «المنتقى من مكارم الأخلاق» (ص١٧١).

<sup>(</sup>٥) «كتاب الإخوان» (ص١٣٢).

وكانت العربُ لا تُنْكِحُ إِلاَّ مَنْ تَحقَّقَ فيهم نَسَبُهُ، وعُرِفَ أَصْلُهُ وفَصْلُهُ، فَجَاءَ الإِسلامُ وأقرَّ تلكَ الاخْلاق.

فعنْ أَبِي هريرة - وَطَيْكَ - قال: قال رسولُ اللهِ - عَلِيلُهُ -: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لللها، ولحَسَبِها، ولجَمَالِها، ولدينِها؛ فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ (١)» (٢).

وقد كان السَّلَفُ يَخْتارونَ ذاتَ الحَسَب، وَيَعْتَبِرونَ ذلك من الإحْسَانِ للأولاد، ومنْ طَريف ما يُذْكَر أنَّ أبا الأَسْوَد الدُّوَّلِيَّ – رحَمهُ الله – قال لبَنيه: «قَدْ أَحْسَنْتُ إليكم صغَارًا وكبارًا، وقَبْلَ أنْ تُولَدوا». قالوا: «وكيفَ أحْسَنْتَ إلينا قَبْلَ أَنْ نُولَد؟!». قال: «اخْتَرْتُ لكم منَ الأُمَّهات مَنْ لا تُسَبُّونَ بها» (٣).

#### قال الزياشي:

فَاوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي

#### وقال آخر ُ:

إِذَا لَمْ يَكُنْ في منزِلِ المَرْءِ حُسَرَّةٌ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَخْتَرْ لِنَفْسِكَ حُرَّةً وَإِنَّ شِئْتَ أَنْ تَخْتَرْ لِنَفْسِكَ حُرَّةً وَإِيَّاكَ وَالبَيْتَ الدَّنِيءَ (٢) ؛ فربَّما ففيهنَّ مَنْ تَأْتِي الفَتَى وهو مُعْسِرٌ

لماجدة الأعراق، بادع فافها (١)

تُدَبِّرُهُ (°) ، ضَاعَتْ مصالِحُ دَارِهِ عَلَيْكَ بِبَيْتِ الجُودِ ، خُذْ منْ خِيارِهِ تُعارُ بِطول في الزَّمان بِعَارِهِ فَيُصْبِحُ كُلُّ الخَيْرِ في وَسُطِ دَارِهِ

<sup>(</sup>١) تَوْبَ الشَّيْءُ: أَصَابَهُ التُّراب، وبابه فَرِحَ، وتَرِبَ الرَّجُلُ: أي افتَقَرَ، كَانه لَصِقَ بالتُّراب، وتَرِبَتْ يَداكَ عبارة جرَتْ على السِنَةِ العرب، ولا يُريدون بها الدعاء على المخاطب، وإِنَّما المراد الحَثُّ والتَّحْريض.

<sup>(</sup>٢)رواه البخاريُّ (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).

رس) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السَّابق (ص١٥٨).

<sup>(</sup> ٥ ) التَّدبير في الأمر: النَّظر إلى ما تَثُولُ إليه عاقبتُهُ.

<sup>(</sup> ٦ ) الدُّنيء : الخَسيس الدُّون .

فَيُصْبِحُ لا يَمْلِكُ عُلَيْقَ حِمَارِهِ إِذَا غَابَ عَنْهَا الشَّخْصُ طلَّتْ لَجَارِهِ (١) وفسيسهنَّ مَنْ تَأْتيسه وهو مُسيسسر وفيهنَّ مَنْ - لا بَيُّضَ الله عرْضَها !-

#### خلاصة القول:

أنَّ الحَسَبَ له قيمَتُهُ، والدِّينُ وحُسْنُ الخُلُقِ يَستُرانِ قَبيحَ النَّسَبِ، دلَّ على ذلكَ قَوْلُهُ عَلِي : «فاظْفَر بذات الدِّين، تَربَت يَداكك ، والله أعلم.

نَغْمَدُو ونَسْري في إِخاء تالد (٢) دينٌ أَقَدَمْنَاهُ مَدَقَامُ الوالد.

إِنْ كــيــد مطرف الإخاء فـإنَّنا أوْ يَخْتَلَفْ ماءُ الغَمامِ فَماؤُنا عَذْبٌ تَحَدَّرَ مِنْ غَمَامٍ وَاجِدِ أَوْ يَخْـــتَلفْ نَسَبُ يُوَلِّفْ بَيْنَنا

Cycommunication (Communication)

<sup>(</sup>١) « المختار المفيد والبحر الفريد » للموسى (ص٩٠١)

<sup>(</sup>٢) تالد: قَديم.



#### التَّوسُّط في المحبَّةِ (المسسسسسسسط)

لابُدَّ مِنَ التَّوسُّطِ في الحَبَّة، فلا إِفْراطَ ولا تفريط، والتَّوسُّط هنا هو بَذْلُ الجهود في النُّصْحَ والتَّناهي في رعاية ما بينهما من الحقِّ، فالإسرافُ في الحبِّ داع إلى التَّقْصير، وكذلك البُغْضُ؛ فَعَسى أن يصير الحبيبُ بغيضًا، والبغيضُ حبيبًا.

فعن علي بْنِ أبي طالب - رَاكُ اللهِ - قال: قالَ رسولُ اللهِ - عَالَيْ -: «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا ما ؛ عَسَى أَنْ يكونَ بَغيضَك يومًا ما » (١) .

وقالَ عُمَرُ - وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وقال الحَسنُ - رحمه الله - : « أَحبُّوا هَوْنًا ، وَأَبْغضُوا هَوْنًا ؛ فَقَدْ أَفْرَطَ أَفْوامٌ في حُبِّ أَقْوامٍ فَهَلَكُوا » (<sup>٢)</sup> .

وقالَ أبو الأَسْوَدِ الدُّوَّلِيُّ - رحمه الله - :

ى فَاإِنَّكَ راء ما عَلَمْتَ وسَامِعُ بًا فَاإِنَّكَ لا تَدْري مَاتى أَنْتَ نازِعُ عَلَيْ فَا إِنَّكَ لا تَدْري متى أَنتَ راجعُ (°).

وكُنْ مَعْدنًا للْخَيْرِ، واصْفَحْ عَنِ الأَذَى وَأَحْبِبْ - إِذا أَحْبَبْتَ - حُبًّا مُقَارِبًا وَأَبْغضْ - إِذَا أَبْغَضْتَ - غَيْرَ مُباينٍ (1)

<sup>(</sup>١) رواه الترمديُّ (١٩٩٧) ، والسلميُّ في «آداب الصُّحبة» (ص١١٤) ، والخطيب في «تاريخه» (١) رواه الترمديُّ (٢٨٤) ، والسلميُّ في «آداب الصُّحبة » (صحيح الآلبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٧٨) ، ورواه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٣٢١) موقوفًا على علي بن أبي طالب وطالب وطائعه -، وحستُهُ لغيره الآلبانيُّ في «صحيح الأدب المفرد» (٩٩٢) ، وقال: وقد صحَّ مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ في الأدب المفرد (١٣٢٢) ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الأدب المفرد» (٩٩٣) (٣) البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٣/١٣) .

ر ) ( ٤ ) مباين : مُقاطع .

ره) «روضة العقلاء» (ص٩٦ - ٩٧)، و«أدب الدنيا والدين» (ص١٧٧).



#### عَاطِفَةُ الْأُخُوَّة

#### (Jemmormmon)

العاطفَةُ الصَّادقَةُ تَجْعَل للحياة مَذَاقًا لا يُدْرِكُهُ إِلاَّ مَنْ عَايَنَهُ، ولَيْسَ الخَبَرُ كالمعَايَنَة، ولا النَّائحَةُ النَّكُلِّي كالمستَأجرة، وجُمْلة القول كما قيل:

لا تَعْـذُل (١) المُشْتاق في أشواقه حتَّى يكونَ حَشَاكَ (١) في أحْشَائه

فالعاطِفَةُ تُشْعِلُ نارَ الشُّوقِ بَيْنَ جَوانِحِ (٣) المُحبِّ، فَيَشْتاق إِليهِ، ويَأْنَسُ بحديثه، وَيَفْرَحُ بِلقَائه، حتَّى يَودُّ اللَّا يُفارقَهُ في حياة ولا موت!.

يَا لَيْ تَني أَحْ يَ ابِقُ رَبِهِمْ فَإِذا فَقَ دْتُهُمُ انْقَضَى عُمْ ري فَ ــــتَكونَ دَارِي بَيْنَ دُورِهِمْ ويَكونَ بَيْنَ قُـبورهِمْ قَـبْري.

وقال آخرُ - وَقَدْ أَخَذَهُ الشُّوقُ لِإِخْوَانِه - :

وَمنْ عَصِحَبِ أنِّي أَحنُّ إِليهِم وأَسْأَلُ عَنْهُمْ مَنْ لَقِيتُ وَهُمْ مَعي وَتُطْلُبُ هُمْ عَيْنِي وَهُمْ فِي سَوادِها وَيَشْتَاقُهُمْ قَلْبِي وَهُمْ بَيْنَ أَضْلُعي!.

وقالَ آخُرُ:

فَإِنْ يَكُ عَنْ لَقَائِكَ غَابَ وَجْهِي فَلَمْ تَغب المودَّةُ والإخالاء وَلَمْ يَعْبِ النَّبْنَاءُ عِلْيِكَ مِنِّي بِظَهْ رِ الغَيْبِ يَتْبَعُهُ الدُّعاءُ ومازالت تتسوق إليك نفسي على الحَالات، يَحْدوها الوَفَاءُ.

(١) عَذَلَهُ - من باب نَصَرَ - : لامَهُ وعاتبه .

(٢) الحَشَا: ما انضمَّتْ عليه الضُّلُوعُ ، والجَمَعُ أَحْشَاء .

<sup>(</sup>٣) الجَوَانح : الأَضُلاع التي تحت الترائب ، وهي ممَّا يلي الصَّدرَ كالضُّلوعِ مِمَّا يلي الظُّهْرَ ، والواحدة

### وِفَارَقَ أَحَدُ العُلَمَاءِ ( ' ) صديقًا لَهُ؛ فَكَتَبَ إليهِ رسالةً مُصَدَّرَةً بالأبياتِ الآتية؛

بَعُدْتَ وَنَفْسي في هواكَ تَصيدُ وخَلَفْتَ ما بَيْنَ الجَوانِحِ عُصَّةً (٣) وأَضْحَتْ أَماني القُرْبِ مِنْكَ ضئيلةً أتَذْكُ رُا إِذْ وَدَّعْ تنا صَّبْحَ ليلة وهَلْ كانَ ذا رَمْزًا لتَوْديعِ أُنْسِنا؟! أَلْمْ تَرَ هذا الدَّهْرَ كيفَ تَلاعَبَتْ إِذا قيل: مَنْ للعلم والفكْرِ والتَّقى؟ فيقُلْ لليالي: جَدَّدي مِنْ نظانا

فَلَمْ يُغْنِ عَنها في الجنان قَصيدُ (٢) لها بَيْنَ أَحْ شاء الضَّلُوعِ وُقُودُ ومرُّ اللَّيالي ضَعفُها سيزيدُ ومرُّ اللَّيالي ضَعفُها سيزيدُ يَمُ وحُ بِها أُنْسٌ لنا وبُرُودُ وَهَلْ بَعْدَ هذا البَيْنِ (١) سوف يَعُودُ؟! أَصَابِعُهُ باللَّرِّ (٥) وهُو نَضيدُ (٢)؟! فَحُريدُ فَصريدُ فَحَسْبُكَ مَا قَدْ كان فهُو شديدُ. فَحَسْبُكَ مَا قَدْ كان فهُو شديدُ.

ثم كتَبَ تحت هذه الأبيات: «هذه كَلماتٌ جَاشَتْ بها النَّفسُ الآن عنْدَ إِرادَة الكِتَابَة إِلَيْكم، فَأَبُثُها على علاَّتها، وهي وإنْ لم يكنْ لها رَوْنَقُ البلاغَة والفَصاحَة، فَإِنَّ الودُّ والإِخاءَ والوِجْدانَ النَّفْسيُّ يتَرَقْرَق في أعْماقِها» (٧).

ولًّا وَصلَتُ تلكَ الرسالةُ إلى صديقِهِ الشَّيْخ محمد الخضر حسين، أجاب بالأبيات الآتية :

وأَسْلُو بِطَيْفٍ ( ^ ) والمنامُ شريدُ ؟!

أَيَنْعِمُ لِي بِالٌّ وَأَنْتَ بَعِيدً

<sup>(</sup>١) هو الإمام الطاهر بن عاشور ، كبير القضاة بتونس في عصره .

<sup>(</sup>٢) القصيد : جمع القصيدة من الشّعر.

<sup>(</sup>٣) الغُصّة : الهمّ والحزن والشّجي ، والجمعُ غُصَصّ.

<sup>(</sup>٤) البين : الفراق ، وبابه باع .

<sup>(</sup> ٥ ) اللُّورُ : جمع دُرَّة ، وهي اللُّؤلُوة .

<sup>(</sup>٦) نضيد : منضود ، أي مُتراكم بعضه فوق بعض .

<sup>(</sup>٧) «الصَّداقة بينَ العلماء» (ص٦٥).

<sup>(</sup> ٨ ) الطَّيْفُ : ما يراهُ الَّنائمُ في صورة محبوبه .

- لَعَمْري - بدَمْع الْمُقْلَتَيْن (٢) خُدُودُ وللأَمَد الأسمى على على عبه ودُ (١) لَدَيْكَ، وللوُدِّ الصَّميم (٦) قُيُودُ عليَّ بإِقبالِ وأنتَ شهيدُ (٧) لها بَيْنَ أَحْناء الضُّلُوع خُلُودُ وأَصْدَقُ مَنْ يُصْفي (٩) الوداد مَجيْد ورعًا كيف يُرعى طارفٌ (١٠١) وتَليدُ (١١)؟! مَخَافَةً أَنْ يَطْعَى عَلَيه جَديدُ حُميًاهُ علمٌ، والسقاةُ أُسُودُ؟ تُبَلُّ بها عنْدَ الظماء كُبُودُ؟ تَعودُ ، وَجَيْشُ الغاصبينَ طَريدُ! (١٣)

إِذَا أَجُّجَتْ ذَكْرَاكَ شَوْقِي أُخْضِلَتْ (١) بَعُدْتُ وآمادُ (٣) الحياة كتيرةٌ بَعُدْتُ بِجُثماني (٥) ورُوحي رهينةٌ عَـرَفْــ تُكَ إِذْ زُرْتُ الوَزيرَ وقَــد ْحَنَا فكانَ غروبُ الشُّمْسِ فَجْرَ صداقةٍ لَقِيْتُ الوِدادَ الحُرَّ منْ قَلْبِ ماجد (^) ألَمْ تَرْم للإصلاح عَنْ قـوس نافــذ وقُمْتَ على الآداب تَحْمي قديمَها أَتَذْكُرُ إِذْ كُنَّا نُباكُرُ مَعْهَدًا (١٢) أَتَذْكُرُ إِذْ كُنَّا قَرِيبَيْنِ عِنْدَمَا فَايْن لَيَالينا وأسمارُها التي ليال قضيناها بتُونسَ لَيْتها

<sup>(</sup>١) أُخْضلَتْ: أبلت

<sup>(</sup>٢) الْمُقْلَة : شَعْمُة العين التي تجمع البَيَاضَ والسُّوادَ ، والجمع مُقَلِّ.

<sup>(</sup>٣) الآماد: جمع أمد، وهو الغاية.

<sup>(</sup>٤) يَعْنى بِالْأَمَد الأَسْمى : القيامَ بالدَّعوة إلى الله .

<sup>(</sup>٥) الجُثْمان : الشخص.

<sup>(</sup>٦) الصَّميم: الخالص.

<sup>(</sup>٧) الوزير : هو محمد عبد العزيز بو عبور (١٢٤٠ – ١٣٢٥) ، والبَّيْت إشارة إلى أوَّل لقاء بين الخضر وابن عاشور .

<sup>(</sup> ٨ ) ماجد : كريم

<sup>(</sup>٩) يُصْفي: يُخْلص.

<sup>(</sup>١٠) الطَّارف: الجديد المستتحدث.

<sup>(</sup> ۱۱ ) التَّليد : القديم ( ۱۲ ) نُباكر : ناتي مُبكَّرين، والمعهد : جامع الزيتونة .

<sup>(</sup>١٣) «الصداقة بين العلماء» (ص ٦٥ – ٦٦) .



وبَعَثَ الأَدبِبُ التُّونسيُّ محمد المَّأْمُونِ النيفرِ إلى العلاَّمَة محمد الخضر حسين بقَصيدَة، تَنْمُ عَنْ عَاطِفَة جيَّاشَة، يقولُ فيها :

> أَزُفُّ تَحَايَا الوُّدِّ والبَـرَكات وأرسل طاقات الثَّناء جميلةً إلى عالم أَخْسِارُهُ ذاعَ صيْتُها (١) بصيرٌ بأدُواءِ النُّفوسِ، طبيبُها وهذه أَجْزاءُ (الهداية) (٢) بَيْننا مشابَةُ تَحْقيق، ومَهْبَطُ حكْمة وروضــةُ حُــسْنٍ تَفَــتَّقَ زَهْرُها (٣) َ جَـزَاكَ إلهُ العَـرْشِ أَفْضَلَ ما جـزَى ولا بَرَحَ اللُّطْفُ الخَفِيُّ يَحُفُّكُمْ

فأجابه الشّيخ الخضر بقوله:

أَهَذي تَحَايَا الوُدِّ والبَـركات وهذا رَقيمٌ (١) لو بَدَوْتُ (٥) لِخَلْتُهُ (٦)

وأهدي سلامًا عاطرَ النَّفَحَات مُنفض كُن الأُوراد والزَّه رَاتِ وآثارُهُ أَضْ حَتْ حَدِيثَ رُواة إذا ما رَمَاهُ حادثٌ بشَكَاةً تَدُلُّ على الإبداع في النَّطَرات وعُنْوانُ تدقييق، ونَبْعُ عظات وَفَاحَ، فَأَحْيالي رَبِيْعَ حَيَاتي به ناصحًا عَنْ نافع الخَدَمات! وَأَنْتُمْ لدين الله خَيْرُ حُمَاةً!

أَم الرَّوْضُ يُهْدي أَطْيَبَ النَّفَحَات؟ -وَقَدْ جادَ بالإِيناسِ- لحَظَ<sup>(٧)</sup> مَهَاة (<sup>٨)(٩)</sup>

<sup>(1)</sup> الصيّب - بالكسر -: الذكر الجميل.

<sup>(</sup>٢) يقصد بالهداية : مجلَّة الهداية الإسلاميَّة التي كان يُصدرها الشيخ محمد الخضر.

 <sup>(</sup>٣) تَفتَّق زهرُها : انشقَّ وخَرجَ من اكمامِه.

<sup>(</sup>٤) الرّقيم: الكتاب.

<sup>(</sup>٥) بَدُوْتُ : خَرَجْتُ إِلَى الباديَة . (٦) خِلْتُهُ : حَسَبْتُهُ .

<sup>(</sup>٧) اللَّحْظ : النَّظْر للشيء بِمُوْخِر - بوزن مُؤْمِن - العين، أي طرفها مَّا يلي الصَّدْغَ. (٨) المَهاة : البقرةُ الوحشيَّة، وبها تُشبَه الحَسناءُ من النِّساءِ في جمالِ العينينِ، وحسن اتَساعهما، وجمعها مَهَا، ومَهَوَاتٌ .

<sup>(</sup>٩) يَقُول : لو خَرَجْتُ إلى البادية لحَسِبْتُ هذا الرَّقيم المدوَّن فيه هذه الابيات الشعريَّةُ - من جمال روعتِهِ – عَيْنَ مَهَاةٍ.

أَجَلْ، هُوَ شَعْرٌ يَحْمِلُ الأُنْسَ مِنْ رُبا(١) ذَكَرْتُ رُبا (المرسى)(٢) الأنيقةَ والصَّبا(٣) وسَامنرَ آداب حــسان كَانَّهُ ورَوْضَةَ علم كُنْتُ أَجْني ثمارَها فيا مُذَكِّري عهدًا طَوَتْهُ يَدُ النَّوي (^) أُحَيِّيْكُ من مصر تحيَّة والد بَعَــثْتُ بِشِـعْـرٍ طارِفٍ لِمَعَتْ بِهِ أَرَاك ظَلَمْتَ الغيدَ (١٤) إذْ صُغْتَ لُؤلُؤًا وَأَهْدَيْتَ طَاقَساتِ الثَّناءِ، وَلَيْستَني فيا أَسَفًا لَمْ أَقْض حَقَّ العُلا ، وما

بلاد، بها قَضَّيْتُ صَدْرَ حَياتي تُذيعُ شَذَا (1) أَزْهارها البَهَجَاتِ(°) مَرَاتعُ ما بالبقاع منْ ظَبَيات(٦) وأَرْشفُ (٧) منها أعْذَبَ اللَّهَجات وأَذْكَت (٩) لَهُ في مُهْجتي (١٠) حَسرات تَبَرُّ به الآصال (۱۱) والغَدوات (۱۲) منَ الأَدَب المُوْروث خَيْرُ سمَات(١٣) ونضَّدْتَهُ شعْرًا عَلَى صَفَحَات مَلأْتُ يَدي منْ تلْكُمُ الحَسنَات(١٥) بَلَغْتُ منَ الْعرْفَانَ شَأُورَ ١٦) لداتي إ(١٧)

<sup>(</sup>١) الرُّبا: الأماكن المرتفعة من الأرض، مفردها رُبُوَّةٌ - بتَثليث الرَّاء - .

<sup>(</sup>٢) المُرسى : بلدة في ضاحية العاصمة تونس . (٣) الصِّبا : ربعٌ طيبة ، مَهبَها مِن مَطلَعِ الشّمسِ إذا استوى اللّيلُ والنّهارُ، ومقابِلتُها الدُّبورُ .

<sup>(</sup>٤) الشَّذا: الرائحة الطَّيّبة الحادّة.

<sup>(°)</sup> البهجات : جمع بهُ جه ، وهي الحُسْنُ والرَّوْنَقُ . (٢) الطَّبَيَات - بفتح الباء -: جمع ظَبْيَة ، وهي الانثى من الغزّلان .

<sup>(</sup>٧) الرِّ شْفُ : المصُّ ، وبابه ضَرَبَ ، ونَصَرَ .

<sup>(</sup>٨) النُّوى : البُعْدُ والفراق .

<sup>(</sup>٩) أَذْكُتْ: أَشْعَلَتْ

<sup>(ُ</sup>١٠) المُهْجة : الرُّوح ، والجمعُ مُهَجَّ .

<sup>(</sup>١١) الأصال: جمع اصيل، وهو الوقت بعثد العصر إلى المغرب، ويُجْمَعُ - أيضًا - على أصل،

<sup>(</sup>١٢) الغُدُّواتِ : جمعٌ غُدْوَةٍ ، وهي ما بينَ صلاة الغَدَاةِ وطُلُوعِ الشَّمسِ، وتُجْمَع – أيضًا – على غُدأً.

<sup>(</sup>١٣) سِمات : علامات ، واحدها سَمَةٌ

<sup>(</sup>١٤) الغيد : جمع غَيْداء، وهي المُرَاّةُ النَّاعِمَةُ اللَّيْنَةُ الأعْطاف ، ومعنى البَيْت: أنَّ جمال شعرك أزْرَى بجمال الغيد.

<sup>(</sup>١٥) يقولُ : إِنَّكَ مدحتني مَدْحًا لا استحقَّهُ، وَلَيْتَني كنتُ كما ظَنَنْتَ. (١٥) الشَّأُو: الغاية والأمَدُ.

<sup>(</sup>۱۷) لداتي : أقراني.

وآنست في رُوحِ الخِطابِ سَنَا(١) الهُدَى وما أبصرَتْ عَيْنَايَ أَجْمَلَ مِنْ فَتَيَّ ولا خَـيْـرَ إِلاَّ في نُفُـوسٍ تَرَشَّـفَتْ فَاحْمَدُ منْكَ الوُدُّ والْقَلَمَ الَّذي ولا زلْتَ مثْلَ الغُصْن يَنْمو بمَنْبَت

وبعضُ بَني الأَمْ جاد غَيْرُ هُداة يَخَافُ مَ قَامَ الله في الخَلَواتِ لِبانَ (٢) التُّقي مِنْ حكَمْة وعظَات جَنَى لي طاقاتٍ مِنَ الدُّعَـوَاتِ كريمٍ، فَيُوْتِي أَطْيَبَ الشَّمَرَات! (٣)

ر ( ) السَّنا : الضَّوْء السَّاطع . ( ٢ ) اللَّبان : اللَّبَنُ ، إِلاَّ أَنَّ اللَّبَنَ للبهائم ، واللَّبانَ لبناتِ آدم .

<sup>(</sup>٣) «الصَّدَاقة بَيْنَ العُلَماءِ» (ص٧٠ - ٧١)



#### مَنْ لَكَ بِأَخِيكَ كُلُّه؟! Cytaman comments (

لا يوجَدُ أخٌ سَليمٌ مِنَ العُيوب، ولا صَاحِبٌ يَخْلو منْ نَقْصٍ، ومَنْ رَامَ كاملاً رامَ أَمْرًا مُعْوزًا (١)، ولو أَنْفَقَ في ذَلكَ الْعُمْرَ كُلَّهُ، وهَكَذَا الحَياةُ، وهَكَّذَا أَبْنَاءُ الدُّنْيَا.

هُمُ النَّاسُ والدُّنيا ، ولابُدَّ منْ قَذَى (٢) يُلمُّ بعَيْن (٣)، أَوْ يُكَدِّرُ مَـشْربا وَمنْ قلَّة الإِنصاف أنَّكَ تَبْتَعي الْ مُهُذَّبَ في الدُّنيا، ولَسْتَ الْهَذَّبا( عَ).

أخي، إِخْوَانك بَشَرٌ، يَصْدُرُ مِنْهُمْ ما يَصْدُرُ مِنَ البَسْر، فإذا صَدَرَتْ مِنْ أَحَدهم " زَلَّةٌ أَوْ هَفْوَةٌ، فلا تَتْرُكُهُ لَهَذه الزَّلَة، أَوْ لتلْكَ الهَفْوَة، بَلْ أَعنْهُ عَلَى أَنْ يُصْلَحَ نَفْسَهُ، فأيُّ أخ لك لا يَهْفو؟!، وَأيُّ جَواد لا يكبو؟!.

قالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: «لَيْسَ منْ شريف، ولا عَالم، ولا ذي فَضْل \_ إِلاَّ وفيه عَيْبٌ، ولكن من النَّاس مَن لا يَنْبَغي أَنْ تُذ ْكُرَ عُيُوبُهُ، فَمَن كانَ فَضْلُهُ أَكْثَرَ منْ نَقْصه، وهَبَ نَقْصَهُ لفَضْله »(°).

وقال رجاء بن حيوة: « مَنْ لَمْ يُؤاخ منَ الإِخْوَان إِلاَّ مَنْ لا عَيْبَ فيه قَلَّ صديقُهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْ صَديقه إِلاَّ بالإِخْلاصِ دَامَ سُخطُهُ، وَمَنْ عَاتَبَ إِخْوَانَهُ على كُلِّ ذَنْبِ كَثُرَ عَدُوُّهُ »(٦).

وقال عَبْدُ اللهُ بْنُ الْمُبَارَكِ : ﴿ إِذَا غَلَبَتْ مَحَاسِنُ الرَّجُلِ على مساوِئِهِ لَمْ تُذْكَر المساوئ، وإذا غَلَبَتْ المساوئ على المحاسن لَمْ تُذْكُر المحاسنُ » (٧).

<sup>(</sup> ١ ) يُقالِ: أَعْرُدَهُ الشِّيءُ : إذا احْتاجَ إليه، فَلَمْ يَقُدرْ عليه. ( ٢ ) القَلْمِ يَ المفرد قَذَاةٌ. ( ٢ ) القَلْمِ كَنَ ما يَسْقُطُ في العين والشَّرابِ من ترابُ ونحوه، والمفرد قَذَاةٌ.

<sup>(</sup>٣) يُلمُ بعينك: ينزل بها .

<sup>(</sup> ٤ ) «أدب الدنيا والدين» (ص٧٤) .

<sup>(</sup> ٥ ) « ذَيْل التِّبْر المسبوك ) للسخّاويّ (ص ٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) « تهذّیب تاریخ دمشق » (٥/٣١٧) .
 (٧) «سیر أعلام النّبلاء» (٥/٣٩٨) .

أخي، إِذاكانَ لا يُرْضيكَ منْ أَخيكَ بعضُهُ، فَانْظُرْ إِلَى نَفْسكَ هَلْ تُعْطيكَ المَقَادَةَ في كُلِّ ما تُريد؟ ، وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ؛ فَإِنَّ ذَلكَ مُحالٌ، فَكَيْفَ بنَفْس غَيْرك؟!.

قال الجَاحِظُ : « فلا تَكُونَنَّ لشيءٍ ممَّا في يَدكَ أشَدَّ ضنًّا (١)، ولا عَلَيْه أَشِدُّ حَدَبًا مِنْكَ بِالأَخِ الذي قدْ بَلَوْتَهُ فَيَ السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، فَعَرَفْتَ مذَاهبَهُ، وَخَبَرْتَ شِيْمَتَهُ (٢)، وصَحَّ لَكَ غَيْبُهُ، وسَلمَتْ لَكَ نَاحَيَتُهُ؛ فإِنَّما هو شَقَيقُ رُوحكَ، وبَابُ الرُّوحِ إلى حَياتكَ، ومُسْتَمدُّ رَأْيكَ، وتَوْأَمُ عَقْلكَ.

فَإِذَا صَفَا لَكَ أَخِّ، فَكُنْ به أَشَدَّ ضنًّا منْكَ بنَفَائس أَمُوالكَ، ثُمَّ لا يُزْهدَنَّكَ فيه أَنْ تَرَى منْهُ خُلُقًا أَوْ خُلُقينَ تَكْرهُهُ ما ؟ فإِنَّ نَفْسَكَ التي هي أَخَصُّ النُّفوس بِكَ لا تُعْطِيكَ المَقَادَةَ في كُلِّ ما تُريد، فَكَيْفَ بِنَفْسِ غَيْرِكَ؟!، وبِحَسْبِكَ أَنْ يكونَ لكَ منْ أَخيكَ أَكْثَرُهُ، وقد قال أَكْثَمُ بن صَيْفيٍّ: مَنْ لَكَ بأَخيكَ كُلُّه؟!.

وقال النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ :

وَلَسْتَ بِمُسْتَبْقِ أَخًا لا تَلُمُّهُ (٣) عَلَى شَعَث (٤) أَيُّ الرِّجالِ اللَّهَذَّبُ؟!»(٥)

وَقَالَ الكِنْديُّ : « كَيْفَ تُريدُ منْ صَديقكَ خُلُقًا واحدًا، وهو ذو طَبَائعَ أربع؟! مع أنَّ نَفْسَ الإنسانِ - التي هي أَخَصُّ النُّفوس به، ومُدَّبَّرةٌ باخْ تياره وإِرادَتِه - لا تُعْطيه قِيَادَهَا في كُلُّ ما يُريد، ولا تُحِيبُهُ إِلَى طاعَته في كُلِّ مَا يُحبُّ، فَكَيْفَ بِنَفْسَ غَيْره ؟!، وَحَسْبُكَ أَنْ يَكُونَ لكَ مِنْ أَخِيكَ أَكْثُرُهُ ١٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الضِّنُّ - بالكسر - : البُخْلُ .

<sup>(</sup>٢) خَبَرْتَ شَيْمَتَهُ: عَلِمْتُها، والشِّيمة - بالكسر -: الخُلُق والطبيعة، والجمع شيّم.

<sup>(</sup>٣) تَلُمُّهُ: تَجمعه إليكَ .

ر ... --- و بفتحتين - : اتّساخ الرّأس من الغُبار، والمقصود على ما به من الزّلاَت والهَفَواتِ . (٤) الشُّعَث - بفتحتين - : اتّساخ الرّأس من الغُبار، والمقصود على ما به من الزّلاَت والهَفَواتِ .

<sup>(</sup>٥) «رسائل الجاحظ» «رسالة المعاش والمعاد» (١٢٢/١)

<sup>(</sup>٦) «أدب الدُّنيا والدين» (ص١٧٣) .

وقالَ بعَضُ البُلُغَاءِ: ﴿ لا يُزْهِدُنَّكَ في رَجُلٍ حَمد ثَّ سيرَتَهُ، وارتَضَيْتَ وَتَيْرَتَهُ (١) ، وعَرفتَ فَضْلَهُ، وبطنتَ عَقْلَهُ - عَيْبٌ تُحيطُ به كَثْرَةُ فَضَائله، أَوْ ذَنْبٌ صَغيرٌ تَسْتَغْفُرُ لَهُ قُوَّةُ وسائله؛ فإِنَّك لَنْ تَجدَ - ما بَقيْتَ - مُهَذَّبًا، لا يكونُ فيه عَيْبٌ، ولا يَقَعْ منْهُ ذَنْبٌ؛ فَاعْتَبرْ بِنَفْسكَ بَعْدَ ٱلاَّ تَرَاهَا بِعَيْنِ الرِّضي، ولا تَجْري فيها على حُكْمِ الهَوَى؛ فإِنَّ في اعْتِبَارِكَ بها، واخْتِيَارِكَ لها ما يُؤَيِّسُكَ مِمَّا تَطْلُبُ، ويَعْطَفُكَ على مَنْ يُذْنِب.

#### وقد قال الشَّاعرُ:

مَنْ ذا الَّذي تُرضى سَجَاياهُ (٢) كُلُّها؟! كَفَى المرْءَ نُبْلاً أَنْ تُعَدُّ معَايبُهْ (٣)

#### وقَالُ آخر:

أَخٌ لي كايَّامِ الحسياةِ إِخارُهُ تَلَوَّنَ (1) أَلُوانًا كَثيرًا خُطُوبُها (٥) إِذَا عَـبْتُ مِنْهُ خَلَّةً (٦) فَـهَـجَـرْتُهُ دَعَتْني إِلَيه خَلَّةٌ لا أعيبُها(٧)

#### وقال آخرُ:

ولي صاحبٌ فالموتُ يَوْمَ فِراقِه تَغَيَّرَ ، والأَيَّامُ جَمٌّ (^) عَجيبُها أُريدُ لَهُ هَحْراً لِبَعْضِ خِللِهِ فَتَعْطِفُني أُخْرى لَهُ، فَأُجيبُها (٩).

# Chamman Manner D

<sup>(</sup>١) **الوتيرة**: الطّريقة.

<sup>(</sup>٢) السُّجايا : حمع سَجيَّة ، وهي الْحُلُق والطَّبيعة .

<sup>(</sup>٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٧٤). (٤) تَلَوِّنُ : تَغَيَّر ولم يَثْبُتُ على خُلُقٍ واحدٍ.

<sup>(</sup>٥) خُطُوب : حمع خَطْب، وهو الامر العظيم المكروه.

<sup>(</sup>٦) الخُلَّة - بفتح الخاء - ؛ الصُّفة والخَصْلَة، و الجمع خلال.

رُ ٨ ) جَمِّ : كثيرٌ .

<sup>(</sup>٩) «تاریخ بغداد» (١/٥١)



#### أقْـلِـلْ عِتَـابِـكَ (مرسسسسسسسسسس)

كَثْرَةُ العتاب تُشْعِرُ أَخَاكَ أَنَّكَ لا تَتَحَمَّلُ أَدنى شيء منه، فلا يَحْسُنُ ولا يَجْمُلُ أَنْ يُعَاتَب، يَجْمُلُ أَنْ يُعَاتِب أَخَاكَ في الصَّغِيرَةِ والكبيرةِ. فَمَا كُلُّ إِنْسانٍ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَاتَب، بَلْ لكُلِّ شخص حالٌ، ولكُلِّ حالَ مقْدَار.

قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميلَ ﴾ [الحجر: ٥٥].

قال عَلَيُّ بْنُ أَبِي طالب - وَ فَيْ حَالِه - تعالى - : ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الْمَفْحَ الْجَميلَ ﴾ قال: «الرِّضي بِغَيْرٍ عِتَابٍ» (١).

وقالَ شَيْخُ الإسلام ابنُ تَيْميَّةً: « ذَكَرَ اللهُ في كتابه الصَّبْرَ الجَميل، والصَّفْحَ الجَميل، والصَّفْحُ الجَميل، والهَجْرَ الجَميلَ. الصَّبْرُ الجميلُ: هو الذي لا شَكَوْى فيه ولا معه. والصَّفْحُ الجميلُ: هو الذي لا أذى معه» (٢).

وعن أنس بْنِ مالك - وَ عَلَيْ - قال: «مَا مَسَسْتُ دَيْباجًا ولا حَريرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفَ رَسول الله - عَلَيْ - عَشْرَ سنينَ، فما قالَ لي: أُفًّ قَطَّ، وَلا لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ كذا؟، ولا لشيء لم أَفْعَلْهُ: ألا فَعَلْتَ كذا؟ مَذا؟ ، ولا لشيء لم أَفْعَلْهُ: ألا فَعَلْتَ كذا؟ مَذا؟ » (٣).

قَالَ بَشَّارُ بِنْ بُرْدِ :

إِذَا كُنتَ فِي كُلِّ الأُمُورِ مُعاتبًا صديقَكَ ، لَمْ تلقَ الَّذِي لا تُعاتبُهُ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَصْفُو مَشَارِبُهُ ؟! وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَصْفُو مَشَارِبُهُ ؟! فَعِشْ واحدًا، أَوْ صَلْ أخاكَ ، فإِنَّهُ مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَرَّةً ومُجانبُهُ (1)

(١) «الدُّرُ النَّثور» للسّيوطيّ (٤/٤١) ، و« فتح القدير» للشُّوكانيّ (٣/١٤١) ، و«أدب الدُّنيا والدّين» (ص١٧٤) .

(٢) «مدارج السالكين» (٢/١٦٧) بتصرُّف.

(٣) رواه البخاريُّ (٣٥٦١) ، ومسلم (٢٣٠٩) .

(٤) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٧٨).

المنافعة عن

والعِتابُ غَيْرُ محمود العاقبة غالبًا، ولَكنْ هُناكَ حَالات لا يُوفَّقُ لَهَا إِلاَّ حَكِيمٌ عليمٌ بِسياسة النُّفوسِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ العِتابَ ما هوَ إِلاَّ تَسْفيةٌ لَه، وهذا كثيرٌ، ومِنْهُم مَنْ يَتَقَبَّل العتابَ على أَنَّهُ نصيحةٌ وجيهةٌ، وهذا قليلٌ، فإذا وَجَدْتَ للعتاب موضعًا فعاتبْ، ولا سيَّما إذا كَانَ بدونه يحصلُ الحقْدُ.

قال الأحننف بن قيس : «العتاب مفتاح التَّعالي، والعتاب خير من الحِقْد »(١). والعتاب خير من الحِقْد »(١). والعتاب لا يكون إلاَّ على زلَّة ، وقد مدحه قوم، فقالوا: العتاب حدائق المتحابين، ودليلٌ على بقاء المودَّة.

#### قال المُتَنَبِّي:

لعلَّ عَتْبَكَ مَحْمودٌ عواقبُهُ فَرُبَّما صَحَّتِ الأَجْسامُ بالعللِ(٢) وذَمَّهُ بَعْضُهُم، قالَ إِيَاسُ بن مُعاويةَ: «وخَرَجْتُ في سَفَرٍ ومعي رجلٌ من الأَعْراب، فلمَّا كان في بعضِ المناهلِ(٣) لَقيهُ ابْنُ عَمِّ له، فَتَعَانَقا وتعاتبَا، وإلى جانبهما شَيْخٌ مِنَ الحَيِّ، فقالَ لهُما: أَنْعِما عَيْشًا؛ إِنَّ المعاتبَةَ تَبْعَثُ التَّجنِي (٤)، والتَّجنِي يَبْعَثُ المخاصَمة، والمخاصمةُ تَبْعَثُ العداواة، ولا خيرَ في شَيْءٍ ثمَرتُهُ العَداوةَ».

#### قال الشاعرُ:

فهداع العستسابَ؛ فَسرُّبَّ شسر رهاج ، أوَّلُهُ العسستسابُ (°)

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النُّبلاء» (٤/٤)

<sup>(</sup>٢) العلل: الأمراض، واحدها علَّة.

<sup>(</sup>٣) المناهل : المنازل التي في المفاوز على طُرُق السُّفَّار، سُمِّيَتْ بالمناهل ؛ لأنَّ فيها ماءً، والمفرد مَنْهَل.

<sup>(</sup> ٤ ) التَّجَنِّي : التَّجَرُّم ، وهو أن يدَّعيَ أحدُهما على الآخر ذَنْبًا لم يفعلْهُ .

<sup>(</sup>٥) «المستطرف» (١/٢٨٢)

وَقَالَ آخَرُ:

إِذَا أَنْتَ عَاتَبْتَ الْمُلُولَ<sup>(١)</sup> ، فإِنَّما تَخُطُّ على صُحُف مِنَ المَاء أَحْرُفا وَهَبْهُ (١) ارْعَوَى (٢) بعدَ العِتابِ المْ تكنْ مَودَّتُهُ طَبْعًا، فَصَارَتْ تكلُّفا؟!(١)

ومن دُرر العلاَّمةَ ابن حَزْم - رَحِمَهُ اللهُ - قوله : « العِتَابُ للصَّديقِ كالسَّبْكِ للسَّبيكَة : فَإِمَّا تَصْفو، وإِمَّا تَطير » (°) .

وقالَ الإمامُ المَاوَرُدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :

«إِنَّ كَثْرَةَ العتاب سَببٌ للقَطيعَة، واطِّراح جميعه دليلٌ على قلَّة الاكتراث بأَمْرِ الصَّديق، وقَدْ قيلَ: علَّةُ المُعادَاة قلَّةُ اللَّبالاة، بَلْ تتوسَّطُ حالتي تَرْكِه وعتابه، فَيُسامَحُ بالمُتارَكَة، ويُستَصْلح بالمعاتَبَة؛ فإِنَّ المُسامَحة والاستصلاح إذا اجتمعا لم يَبْق معهما وَجُدٌ (١)، وقد قال بَعْضُ الحُكَماء: لا تُكْثِرَنَ مُعاتَبَةً إِخْوانك؛ فيهون عليهم سُخْطُك » (٧).

ويتَأَكَّدُ العتابُ حينَ يَجِدُ (^) الأَخُ على أخيه في نَفْسه، ويَكْتُم السَّبَب، ويَظُلُّ الأَخُ مُتالِّاً، في حين تَظَلُّ لُغَةُ العُيونِ تَهْدمُ بُنْيَانَ الأُخُوَّةِ؛ فَعِتابُ الأخ في هذه الحالة خيرٌ من فقده.

قال أبو الدرداء : «عتابُ الأخ خيرٌ من فَقْده » (٩).

<sup>(</sup>١) الْمُلُولُ : هو السَّريع التَّغيُّر، الوشيك التَّنكُّر .

<sup>(</sup>٢) هَبُ : فعل أمِر جامد بمعنى ظُنَّ وافترضْ.

<sup>(</sup>٣) الارعواء : الرُّجوع الحسن .

<sup>(</sup>٤) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٧٨) .

<sup>(</sup>٥) «الأخلاق والسير» لابن حزم (ص١١٥).

<sup>(</sup>٦) الوَجْد : الحُزن .

<sup>(</sup>٧) «أدب الدنيا والدين» (ص١٧٨) .

<sup>(</sup> A ) **يجد** : يغضب.

<sup>(</sup> P) «عيون الأخبار» (٣٤/٣) ، و «حلية الأولياء» ( ١/٥١٦) ، و «أدب الدنيا والدين» ( ص١٧٣)

#### ومن جميل ما قيل في العتاب:

أُعـــاتِبُ ذا المودَّةِ مِنْ صــديق إِذا ذَهَبَ العِــتــابُ فَلَيْسَ وُدُّ

#### وقالَ آخرُ - وأَحْسَنَ - :

أَقْلِلْ عِـــــابكَ؛ فــالزَّمــانُ قليلُ لَمْ أَبْكِ مِنْ زمنٍ ذَمَمْتُ صُرُوفَهُ (٣) والمنتمون إلى الإخاء جـماعـةٌ ولعلَّ أَيَّامَ الحــيــاة قــصــيــرةٌ

#### وقال آخر:

مِنَ اليومْ تعاملنا ونطوي ما جرى منّا وإن كان ولابُدَّ مِنَ العُتْبي فبالحُسْني

إذا ما رَابَني (١) مِنْهُ اغْتِرابُ وَيَبْقى العِتابُ (٢).

والدَّهْرُ يَعْدِدلُ مَدرَّةً ويَمديلُ إِلاَّ بَكَيْتُ علَيد حينَ يَرُولُ إِنْ حُصِلُوا أَفْناهُمُ التَّحْصيلُ فَعَلامَ يَكْثُرُ عَتْبُنا ويطولُ؟!

فلا كمان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا. فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنًا.

Cymmun wannas ()

<sup>(</sup>١) رابه الشَّيءُ : راى منه ما يَريبُهُ ويَكرهُهُ.

<sup>(</sup>٢) «بهجة الجالس»(٢) .

<sup>(</sup>٣) صروفه : حوادثه ونوائبه، واحدها صَرْفٌ.







#### المُواسَــاةُ المُواســـاةُ

المُواسَاةُ أمارةٌ على الأُخُوَّةِ الصَّادقَة؛ فالأَخُ الصَّادقُ في أُخُوَّتِهِ مَنْ يُواسي إِخْوانَهُ بحُدودِ ما يَسْتَطيعُ (1)، ويُشارَكَهُمْ أَفْرَاحَهُمْ وأَتْراحَهُمْ (<sup>7</sup>)، فإذا احتاجَ أَخُوكَ إلى شَيءٍ مِنْ مالِكَ بَذَلْتَهُ لَهُ، وأَنْتَ هاشٌّ باشٌّ، مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ، مُحْتَسِبُ الأَجَرِ، أو احتَاجَ إلى جَاهِكَ لَبَّيْتَ طَلَبَهُ مِنْ غَيْرِ مَلَلٍ ولا تَضَجُّرٍ، وإذا احتاجَ إلى خدمة البَدَن سارَعْتَ إلى خدمته، وإذا استَنْصَحَكَ نصَحْتَ له، وأنتَ مع ذلك تستشعرُ عظيمَ الأجر؛ فالمواسَاةُ مَنْ أَحَبٌ الأعْمال إلى الله – سُبْحَانَه وتَعَالَى – .

فعن ابن عُمرَ - وَ اللهِ عَالَ: قال رسولُ الله - عَلَيْهُ -: «أَحبُّ النَّاسِ إلى الله الله الله عن وجلَّ - سُرُورٌ يُدْخُلُهُ على مُسلم، أو يَكْشفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أو يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، على مُسلم، أو يَكْشفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أو يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، ولأَنْ أَمْشي مع أَخِ في حاجّة أَحَبُّ إليَّ منْ أَنْ أَعْتَكفَ في هذا المسجد (يَعْني مَسْجدَ المدينة) شَهْرًا، ومَنْ كَفَّ عَضَبَهُ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَظَمَ عَيْظَهُ ولو شَاء أَنْ يُمْضيهُ أَمْضاهُ - مَلاً الله قَلْبَهُ رجَاءً يَومَ القيامَة، ومَنْ مَشي مَعَ أَخيه في حاجة حَتَّى تتهيًا له، أَثْبَتَ الله قَدْمَهُ يومْ تَزولُ الأَقْدَامُ، وإَنَّ سُوءَ أَخيه في حاجة حَتَّى تتهيًا له، أَثْبَتَ الله قَدَمَهُ يومْ تَزولُ الأَقْدَامُ، وإَنَّ سُوءَ

(١) قال ابن القيِّم في كتابه «الفوائد» (ص٢٢٤): «المواساة للمؤمنين أنواعٌ:

الأوَّل - المواساة بالمال . الثاني - مواساة بالجاه . الثالث - مواساة بالبدن والخدمة . الرابع - مواساة بالنصيحة والإرشاد . الخامس - مواساة بالدُّعاء والاستغفار لهم . السادس - النصح لهم . السابع - مواساة بالتوجُّع لهم » .

وقال: «وعلى قدر الإيمان تكونُ هذه المواساة، فكُلَّما ضَعُفَ الإيمانُ ضعُفَتِ المواساة، وكُلِّما قوِيَ الإيمانُ قَويَتْ، وكان رسولُ الله - عَلَيْه - أَعْظَمَ الناسِ مواساةً لأصحابه بذلك، فلا تباعه مَن المواساة بحسب اتّباعهم له ، ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد، وقد تجرَّد وهو ينتفضُ فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟!. قال: ذكرتُ الفقراء وبرَّدْهُم، وليس لي ما أواسيهم، فأحْبَبْتُ أن أواسيهم في بَرْدهِم».

(٢) الأتراح: الأحزان، والمفرد تَرَحّ.

الْخُلُقِ يُفْسِدُ العَمَلَ، كَمَا يُفْسِدُ الخَلِّ العَسَلَ» (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَ اللهِ عَالَ: قال رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ -: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القيامة، وَمَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القيامة، وَمَنْ يَسَّرَ مُسْلِمًا ستَرَهُ اللهُ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنيا والآخرة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سترَهُ الله في الدُّنيا والآخرة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سترَهُ الله في الدُّنيا والآخرة، والله في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَون أَخيه، (۲).

ولله دُرُّ الإمام الشَّافعيُّ القائل :

النَّاسُ بالنَّاسِ ما دَامَ الحسياةُ بِهِمْ وَأَفْضِلُ النَّاسِ ما بَيْنَ الوَرَى ( أَ ) رَجُلٌ لا تَمْنَعَنَّ يَدَ المعروف عَنْ أَحَد واشكُرْ فضائلَ صُنْعِ الله إذْ جُعلَتْ قَدْ مات قومٌ، ما ماتت مكارمُهُمْ

والسَّعْدُ - لا شكَّ - تاراتٌ وَهَبَّاتُ (٣) تُقْضى على يده للنَّاسِ حاجاتُ مَا دُمْتَ مُقْتَدرًا، فالسَّعْدُ تاراتُ إليكَ لا لكَ - عنْدَ النَّاسِ - حاجاتُ وعاشَ قومٌ وهُمْ في النَّاسِ أمواتُ (٥)

#### المواساة بالمال:

المواساة بالمال - كما قال العلماء - على ثلاث مراتب :

«أَدْنَاها - أَنْ تَقُومَ بِحَاجَةِ أَخِيكَ بِفَضْلِ مالِكَ، فإذا سَنَحَت (٦) لَهُ حَاجَةٌ، وكانَ عِنْدَكَ فَضْلٌ، فأَعْطِهِ ابتَداءً، ولا تَحُجْهُ إلى السُّوَالِ، ومَتَّى أَحَوَجْتَهُ إلى السُّوَالِ، ومَتَّى أَحَوَجْتَهُ إلى السُّوَالِ فذلك غايةُ التَّقْصِيرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٢٠٩/٣) ، وابن عساكر في «تاريخه» (١/١٨) وحسَّن إسنادَهُ الألبانيُّ في «الصحيحة» (٩٠٦) ، و«صحيح الجامع» (١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) أخِرجه مسلم (٢٦٩٩) ، وأبو داود (٢٩٤٦) .

<sup>(</sup>٣) هبَّات : جمع هُبَّة ، وهي السَّاعة.

<sup>( ؛ )</sup> الورى : الخَلْق .

<sup>(</sup> ٥ ) « ديوان الشافعيّ » لبعض الأئمّة (ص٤٢) .

<sup>(</sup>٦) سَنَحَتْ: عَرَضَتْ، وبابُهُ خَضَعَ.

الثانية - أَنْ تُنْزِلَهُ مَنْزِلَةً نَفْسكَ، وتَرْضى بمُشاركته إِيَّاكَ في مالك. والشالشة (وهي العُليا) - أَن تُؤْثِرَهُ على نَفْ سَكَ، وتُقَدِّمَ حَاجَتَهُ على حاجَتك »(١).

ولقد ضَرَب السُّلَفُ أروعَ الأمثلة في المواساة.

فَعَنْ أَبِي مُوسَى - وَلِيْنِكَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْنَهُ -: «إِنَّ **الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا** أَرْمَلُوا (٢) في الغَزْو - أَوْ قلَّ طعامُ عيالهمْ بالمدينة - جَمَعوا ما كَانَ عنْدَهُمْ في ثوب، ثمَّ اقْتَسَموهُ بينهم في إِناء واحد بالسَّويَّة، فَهُمْ منِّي، وأنا منْهُم " (").

وَعن أنس بْن مالك مِ وَلَيْكَ مُ أنَّه قال: قَدمَ عَلَيْنا عَبد الرَّحْمَٰن بنُ عوفٍ وآخي النَّبيُّ - عَلَّا اللهِ بيْنَهُ وبَينَ سَعْد بنِ الرَّبيع - وكان كَثيرَ المال - فقَالَ سَعْدٌ: أُ قَدْ عَلِمَتْ الأنْصَارُ أنِّي مِنْ أَكْثَرِها مَالاً، سَأْقَسُمُ مالي بَيْني وبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ (1)، وليَ امْرَأتانِ، فانْظُرْ أَعْجَبَهما إليكَ فَأُطَلَّقُها، حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَها. فَقال عبَدُ الرَّحمَن: باركَ الله لكَ في أهْلك ومالك، دُلَّني على السُّوق. فخرجَ إلى سُوقِ بني قَيْنُقاع، فَبَاعَ واشترى، فَرَبحَ، فَلَمُّ يَرْجِعْ يَوْمَعِذ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنَ وَأَقُطُ (°)، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسيرًا، حتَّى جاء رسولَ الله - عَلِيُّهُ - وعليهِ وَضَرٌّ من صُفْرَةً (<sup>٢ً)</sup>، فَقَالَ له رسولُ الله - عَلَيْكَ -: «مَهْيَمْ؟!» (<sup>٧)</sup>.

قال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً من الأنْصار . قال: «ما سُقْتَ إليها؟» . قال: وَزْنَ نَواَةٍ مِنْ ذَهَبٍ  $_{-}$  أَوْ نواةً مِنْ ذَهَبٍ  $_{-}$  فقالَ:  $_{0}$  أَوْلُمْ ( ^ ) ولو بشَاقِ  $_{-}$  ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) انظر «الحب في الله» لأحمد فريد (ص٢٧، ٢٨).

<sup>(</sup> ٢ ) أرملوا : أي فنّي طعامُهم.

<sup>(</sup>٣)رواه البخاريّ (٢٤٨٦)، ومسلم (٢٥٠٠)٠

ر ، ) رَبِّ مُنْ مُنْ مُنْ رَبِّ مِنْ الْمُنْ الله عنه ، فأخبره أنه تزوَّجَ، وذلك من فعل (٦) معنى الحديث : أنّه وجد به لطخًا من طيب له لون، فسأله عنه ، فأخبره أنه تزوَّجَ، وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته.

<sup>(</sup>٧) مهيم : أي ما شانك وما حالك؟.

رُ ﴿ ﴾ أَوْلُمْ ۚ : اصنّع ظعام الولّيمة، وهي طعام العُرْسِ. ( ٩ )رواه البخاريّ ( ٣٧٨١ )

وَعَنْ عَائِشَةَ - وَلِيْهِا- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - عَلِيُّهُ- إِذَا ذَكَرَ خَديجَةَ أَثْنَى عَلَيْها، فَأَحْسَنَ الثَّناءَ، قالتْ: فَعْرْتُ يَومًا، فقلتُ: ما أكثرَ ما تَذْكُرُها حَمْرَاءَ الشِّدْق (١)، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ - عَزُّ وجَلُّ- خَيْرًا مِنْها!. قال: «ما أَبْدَلَني اللهُ -عزُّ وجلَّ- خيْرًا مِنْها، وقد آمَنَتْ بي إِذْ كَفَرَ النَّاسُ، وصدَّقَتْني إِذْ كَذَّبَني النَّاسُ، وواسَتْني بمالها إِذْ حَرَمَني النَّاسُ، ورزَقَني اللهُ -عَزَّ وجلَّ- وَلَدَهَا إِذْ حَرَمني أولادَ النساء» ( ```). المُواساةُ بالدّين :

منَ المواسَاة المواسَاةُ بالدَّيْنِ؛ فإِذَا طَلَبَ منْكَ أَخٌ منْ إِخْوانكَ أَنْ تُقْرِضَهُ مَالاً - وكُنْتَ قادرًا - فَأَقْرضْهُ دُونَ أَنْ تَسْأَلَهُ عَمَّا سَيَصْنَع به؛ فإِنَّ في ذلكَ خفَّةً وسُوْءَ أَدَب، وَمَتَى حَانَ وَقْتُ السَّداد، وطلَبَ منْكَ إِمْهَالَهُ، فاقبلْ ذلك بانشراح صدر، واسْتَقْبلهُ بالبشر؛ فَذَلكَ أَعْظَمُ لاَجْركَ، وإِنْ كُنْت ذا مالٍ فلا تَبْخَلْ به على إِخوانِكَ؟ فإِنَّ الذِّي رَزَّقَكَ المَّالَ مُبْتَليكَ بإِخوَةً ؟ ليَعْلَمَ هَلْ تُطيعه فيهم، أم تعصيه.

فَعنْ أبي بسْرٍ - يَطْشِي - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - يَطِّقُ -: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسرًا - أَوْ وَضَعَ عَنْهُ - أَظَلَّهُ اللهُ في ظلِّهِ (<sup>")</sup> .

وعَنْ كَعْبِ بنِ مالك \_ - وَطِيْكِ - أَنَّهُ تَقَاضِي ابْنَ أَبِي حَدْرَد دَيْنًا لَهُ عَليه في عَهْد رسولِ الله - عَلِيلَة - في المسْجد، فارتفعتْ أصواتُهُما، حتَّى سَمعَهما رسولُ الله – عَلَيْكُ – وَهُو فَي بَيْتُه، فَخَرَجَ إِلَيْهُمَا رَسُولُ الله – عَلَيْكُ –، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ (١) حُجْرَتِه، ونادى: «يا كَعْبُ بن مالك، يا كَعْبُ». قال: لَبَّيكَ يا رسولَ الله. فأشارَ إليه أَنْ: «ضَع الشَّطْرَ منْ دَيْنَكَ ». قال كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يا رسولَ الله. قال رسولُ الله – عَلَيْكُ –: ﴿قُمْ فَأَقْضِهِ ﴾ (°).

<sup>(</sup>١) حمراء الشُّدُق: تعني تساقطَ أسنانها من الكبّر.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/٧١ - ١١٨) واللفظ له ، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٢٧/٣)،

<sup>(</sup>٣) رُواه مسلم (٢٠٠٦). (٤) السجفُ: الستارة التي تُعَلَّق على البابِ أو الشُبَّاكِ. (٥) رواه البخاريُّ (٤٧١) ومسلم (١٥٥٩)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ – يُطْشِي – قال: قالَ رسولُ الله – ﷺ –: «تَلَقَّت الملائكةُ رُوحَ رَجُل ممَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ، فقالوا: أَعَملْتَ منَ الخَيْر شيئًا؟. قال : لا. قالوا: تَذَكَّرُ . قَالَ: كُنْتُ أُداينُ النَّاسَ، فَآمُرُ فتْيَانِي أَنْ يُنْظِروا المُعْسرَ، وَيَتَجاوزوا عَن المُوسر» . قالَ: «قالَ اللهُ - سُبْحانَهُ وَتعالى -: تَجَوَّزوا» (١).

وعنَ أَبِي مَسعودِ البَدْريِّ – وَطَيْنَتِه – قال: قالَ رسولُ الله – عَلَيْلَةٍ –: «حُوْسبَ رَجُلٌ مِمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالَطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فكانَ يَأْمُرُ غَلْمَانَهُ أَنْ يَتَجاوَزوا عَنِ الْمُعْسِرِ». قال: «قَالَ اللهُ - سُبحانه وتعالى -: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزوا عَنْهُ» ('').

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةً – وَلَيْكُ ۖ - أَنَّ أَبِا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسرٌ. فقالَ: آلله?. قال: آلله (٣). قال: فإِنِّي سَمعْتُ رَسُولَ الله - عَلَيْكُ - يَقُولُ: ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنجِّيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيامَةِ ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» ( أَنَّ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَ الْحَالَ الْحَالَ الْح

#### قال الشَّاعرُ :

ف المالُ عاريَةٌ والعُ مْرُ رَحَّالُ اللهُ أعْطاكَ؛ فابْذُلْ منْ عَطيَّته يَأْسَن (٥)، وإِنْ يَجْر يَعْذُبْ منْهُ سَلْسالُ المالُ كالماء، إِنْ تَحْسِسْ سَوَاقِيَهُ

#### تَقْسيم الإخوان بحَسب المواساة :

وَقَدْ قَسَّمَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحمَهُ الله - الإِخْوانَ بحسب المواساة إلى أَرْبَعَة أَقْسامٍ، حَرِيٌ بِالمرْءِ أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَليها؛ ليَعْرِفَ مِنْ أيِّ الصِّنْفِ هو، وَمَن مِنَ الأَصْنافِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٠٧٧) ومسلم (١٥٦٠)٠

رُ ٣ ) آلله : الأولى قسم سؤال: أي أبالله؟ ، والثانية قسم جواب ، وقد حُذْفَ حرفُ القسم ، وعُوْضَ عنه همزة الاستفهام. انظر «موسوعة نضرة النَّعيم» (٨/ ٣٤٦٥)

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٦٣) . (٥) يَأْسُن: يَتَغَيَّر لُونُهُ، وطَعْمُهُ، ورائحتُهُ.

يُصاحِبُ، وهي: «مِنْهُمْ مَنْ يُعِينُ ويَسْتَعِين، ومِنْهُمْ مَنْ لا يُعِينُ ولا يَسْتَعِين، ومِنْهُمْ مَنْ لا يُعِينُ ولا يَسْتَعِين، ومِنْهُمْ مَنْ يُعِين ولا يَسْتَعِين.

فَأَمًّا المُعِينُ والمُسْتَعِينُ : فَهو مُعاوِض مُنْصفٌ، يُؤَدِّي ما عَلَيْه، ويَسْتَوْفي مَا لَهُ، فَهُو القَرُوضُ يُسْعِفُ عِنِدَ الحاجَة، ويَسْتَرِدُّ عِنْدَ الاستِغْناء، وهو مَشْكورٌ في مَعُونَتِه، وَمَعْذُورٌ في اسْتِعانَتِه، فَهذا أَعْدَل الإخوان.

وأمًّا مَنْ لا يُعِين ولا يَسْتَعِينُ : فَهو مَنازلٌ، قَدْ مَنَعَ خَيْرَهُ، وقَمعَ شَرَّهُ، فَهوَ لا صديقٌ يُرْجيٰ، ولا عدوٌ يُخْشَيٰ، وقَدْ قال المُغيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - وَطِيْتُ -: «التاركُ للإِخْوان مَتْروكٌ ».

وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو كَالصورَةِ الْمَثَّلَة، يَرُوقُكَ حُسنُها، ويَخونُكَ نَفْعُها، فلا هُوَ مَذْمُومٌ لِقَمْعِ شَرِّهِ، ولا هو مشْكُورٌ لِمَنْعِ خَيْرِهِ، وإِنْ كَانَ باللَّومِ أَجْدَر، وقد قالَ الشَّاعِرُ:

وَأَسَوا أَيَّامِ الفَستَى يَومَ لا يُرى لَهُ أَحَسَدٌ يُزْري عليه ويُنكِرُ عَيْرَ أَنَّ فَسَادَ الوَقْتِ، وتَغَيَّرَ أَهْلِهِ يُوجِبُ شُكْرَ مَنْ كَانَ شَرَّهُ مَقْطُوعًا، وإِنْ كَانَ خَيْرُ أَنَّ فَسَادَ الوَقْتِ، وتَغَيَّرَ أَهْلِهِ يُوجِبُ شُكْرَ مَنْ كَانَ شَرَّهُ مَقْطُوعًا، وإِنْ كَانَ خَيْرُهُ مَمْنُوعًا، كما قَالَ المُتَنَبِّي :

إِنَّا لَفِي زَمَن تُرِكَ القَسبيعُ به مِنْ أَكُتَ رِالنَّاس إحسان وإجمال وأمَّا مَنْ يَسْتَعِين ولا يُعِين: فهو لَئيمٌ كَلُّ (١)، ومَهِينٌ مُسْتَذَلِّ، قَدْ قَطَعَ عَنْهُ الرَّغْبَةَ، وَبَسَطَ فيه الرَّهْبَةَ، فلا خَيْرُهُ يُرْجى، ولا شَرَّهُ يُؤْمَنُ، وَحَسْبُكَ مَهَانَةً مِنْ رَجُلٍ مُسْتَثْقِلٍ عِنْدَ إِقْلالِه، وَيَسْتَقِلُ عند اسْتِقْلالِه، فَلَيْسَ لمَثْلِه في الإخاء حَظِّ، ولا في الوداد نصيبٌ، وهو مِمَّنْ جَعَلَهُ المَامون من داء الإخوان لا مَنْ دوائهِم، ومِنْ سُمِّهم لا منْ غذائهم .

<sup>(</sup>١) الكُلُّ: مَنْ يَعُوله غيرُهُ.

وقالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: شَرُّ ما في الكريم أَنْ يَمْنَعَكَ خَيْرَهُ، وخَيْرُ ما في اللَّئيم أَنْ يَكُفَّ عَنْكَ شَرَّهُ.

وقالَ ابنُ الرُّوميُّ :

يَرُدُّ بِهِ الأَنَامِلُ (١) عِن جَنَاهُ لنا شَوْكُا بلا ثَمَر نَرَاه؟! فَـما للْعَوْسَجِ الللْعُون أَبْدَى

أمًّا مَنْ يُعِينُ ولا يَسْتَعِينُ: فَهو كَريمُ الطَّبْع، مشكورُ الصُّنْع، وقَدْ حَازَ فَضيلتي الابْتداء والاكتفاء، فلا يَرَى تَقيلاً في نائبة، ولا يَقْعُدُ عَنْ نَهْضَة في مَعونَة، فَهَذا أَشْرَفُ الإِخوان نَفْسًا، وأَكْرَمَهُمْ طَبْعًا، فَيَنْبَغي لمَنْ أَوْجَدَهُ الزَّمانُ مَثْلَهُ (٢) \_ وقَلَّ أَنْ يكونَ له مثَّلٌ؛ لأَنَّهُ البَرُّ الكَريمُ، والدُّرُّ اليَتيم - أَنْ يَثْني عَلَيْه خنصرَهُ (٢)، وَيَعَضَّ عليه نَاجِذَهُ، ويكون به أَشَدُّ ضنًّا منْهُ بنَفَائس أَمْوَاله، وسَني ﴿ أَنَّ الْحَائِرِهِ ؟ . لأنَّ نَفْعَ الإِخوانَ عامٌّ، ونَفْعُ المَالَ خاصٌٌ، وَمَنْ كَانَ أَعَمُّ نَفْعًا فَهُوَ بالاَدِّخارِ أَحقُّ.

وقَالَ الفَرَزُدُقُ:

والمالُ بَعْدَ ذِهابِ المالِ مُكْتَسسب يَمْضي أَخُـوكَ، فلا تَلْقي لَهُ خَلَفًا وَقَالَ آخرُ:

لكُلِّ شيْءِ عَدمْ تُه عُوضٍ " وما لفَقْدِ الصَّديقِ مِنْ عِوضٍ " ( \* )

## Communication of the communica

(١) الأنامل: رءوس الإصابع ، واحدتها أنْمَلَةٌ بفتح الهمزة - وقد تُضَمُّ - والميم .

(٢) أُوجده الزمانُ مثله : أَظْفَرَهُ به.

(٣) الخنصر - بكسر الخاء والصَّاد - : الإصبع الصُّغْرى ، والجمع خَنَاصِرُ. (٤) السَّنيُّ : الرَّفيع.

( ٥ ) «أدب الدنيا والدين » ( ص١٧١ - ١٧٢ ) .

# عيادة المريض ﴿ كَالْمُسْسِ اللَّهِ الْمُرْيِضُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

عِيادَةُ المُريضِ حَقِّ مِنْ حُقوقِ الأُخُوَّةِ فِي الله (١)، ولَها تَأْثيرها في النَّفوسِ والقُلوب، فإنَّ أَخَاكَ الَّذِي يُصارِعُ المَرضَ ويُصارِعُهُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَاجَةً إلى سَلُوى، وَعَوْن، وبَثُ لِلْعَرِيمَةِ والأَمَلِ، وإذكاء رُوحِ الطُّمَأْنينة والسُّرور، وربَّما كانت الزِّيارةُ سَبَبًا – بَعْدَ تَوفيقِ اللهِ – في قَهْرِ السُّقْم، والتَّعْلُب على الأَلَم، والوقوف على القَدَمَينِ، والتَّبَسُّم للحَياةِ، مع مَا في ذَلكَ مِنَ الأَجْرِ والشَّوابِ الجَزيل.

وهُنا باقَةٌ مِنَ الزَّهْرِ النَّديِّ العَطر مُهْدَاة منَ الرَّسول لمنْ عَادَ مريضًا.

فَعْنَ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسولِ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_ قَال: قالَ رَسولُ اللهِ \_ عَلَيْهِ \_: «مَنْ عادَ مَريضًا لَمْ يَزَلْ في خُرْفَة ( ( ) الجنَّةِ » . قيلَ: يا رَسُولَ اللهِ ، ومَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ ؟ . قال: «جَنَاهَا» ( ) .

وعنْ أبي هُرَيْرَةَ - وَلِيْ عَالَ: قال رسولُ الله - عَلَيْ -: «مَنْ عَادَ مَريضًا نَادَى مُنادِ مِنَ السَّماء: طبْتَ (٤)، وطَابَ مَمْشَاكَ (٥)، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً» (٦). وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - وَلَيْكِ - قَالَ: قالَ رسولُ الله - عَلِيْكَ -: «مَنْ أَصْبَحَ اليَومَ

<sup>(</sup>١) مُمَّا يدلُّ على أنَّها حقِّ من حقوق الأُخوَّة حديثُ أبي هريرة - وَطُقُ - قال: قال رسول الله - عَلَيْهُ -: «حقَّ المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السَّلام، وعيادةُ المريض، وانباعُ الجنائز، وإجابةُ الدُّعوة، وتشميتُ العاطس، . رواه البخاريُّ ( ١٢٤٠) واللَّفظ له ، ومسلم ( ٢١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) خُرْفَةُ الجنة : الخُرْفةُ اسم ما يُخْتَرَفُ - أي يُجْتَنَىٰ - من النَّخْل حتى يدركَ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) طِبْتَ : قال الطيبي : هو دعاء له بانْ يَطيبَ عيشُهُ في الدُّنيا . (٥) طاب ممشاك : طيب المشي كناية عن سيره وسلوك طريق الآخرة .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٠٩) ، وابن ماجة (١٤٤٣) وحسنن إسناده الألباني في «صحيح الجامع» (٦١٦٣)

مِنْكُمْ صَائِمًا؟» قالَ أبو بَكْرِ: أنا. قال: «مَنْ عَادَ مِنْكُمُ اليَومَ مَريضًا؟». قالَ أبو بَكْر: أنا. قال: «مَنْ أبو بَكْر: أنا. قال: «مَنْ أَبُو بَكْر: أنا. قال: «مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ اليَوْمَ جِنَازَةً؟». قالَ أبو بكر: أنا. قال رسولُ اللهِ حَيَّكَ -: «ما أَطْعَمَ مِنْكُمُ اليَومَ مِسْكِينًا؟». قالَ أبو بكرٍ: أنا. قال رسولُ اللهِ - عَيَّكَ -: «ما اجْتَمَعْنَ في رَجُل إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ» (١).

وعنْ عليِّ بْن أبي طالب - وَفَقْ - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - عَلَا - يقولُ: «مَا مِنْ امْرِئُ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا إِلاَّ ابْتَعَثَ اللهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكَ يُصَلُّونَ عَلَيْه في أَيُّ سَاعاتِ اللَّهُ لِيَ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ» (٢).

وفي الحديثِ الآتي ذِكْرُهُ يَتَبَيَّنُ لَكَ ما لِعيَادَةِ المريضِ مِنْ جَلالٍ وَخَطَرٍ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَ اللهِ - قال: قال رسولُ اللهِ - عَلَيْ الله - سُبْحانَهُ وَتعالى - يَقُولُ يُومَ القيامَة: يا ابن آدمَ، مَرضْتُ فَلَمْ تَعُدْني!. قال: يا رَبّ كَيْفَ أَعُودُكَ وأَنْتَ رَبّ العالمين؟!. قال: أمَا عَلَمْتَ أَنَّ عَبْدي فُلانًا مَرضَ فَلَمْ تَعُدُهُ ؟!، أمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَني عِنْدَهُ ؟!. يا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعمْني. قَال: ياربّ، وكيف أَطْعمُكَ وَأَنْتَ رَبّ العالمين؟!. قال: أمَا عَلمْتَ أَنَّكَ لو أَطْعمْتُهُ كَا مُعَامِثَ أَنَّكَ لو أَطْعمْتُ فَلَمْ تَطْعمْهُ ؟!، أمَا عَلمْتَ أَنَّكَ لو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلكَ عِنْدي؟!. يا ابنَ آدمَ، اسْتَسْقيْتُكَ فَلَمْ تَسْقيني. قال: يارب، وكيف أَطْعمْتُ فَلَمْ تَسْقيني. قال: يارب، أوكيف أَسْتَسْقيْتُكَ فَلَمْ تَسْقيني. قال: يارب، أوكيف أَسْتَسْقيْتُكَ فَلَمْ تَسْقيني. قال: يارب، أما عَلمْتَ أَنَّكَ لو سَقَيْتَهُ لَوْ أَنْتَ رَبُ العالمين؟!. قال: اسْتَسْقاكَ عَبْدي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقيه، أَمَا عَلمْتَ أَنَّكَ لو سَقَيْتَهُ لَوَجَذُتَ ذَلكَ عَنْدي؟!» (٣) .

ونظرًا لِمَا لِخطورة عِيَادَة المريض؛ فإِنَّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يُوجِبُها، ودَلِيلُهُمْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذيُّ ( ٩٦٩) ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٨٧) و«الصحيحة» (١٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٦٩).

حديثُ أبي موسى الأَشْعَرِيِّ - وَفَيْكُ - قال: قالَ رسولُ الله - عَلَيْكَ -: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وعُودُوا المَريضَ (١)، وفُكُوا العَانيَ (٢)».

وقَد ترْجَمَ الإمامُ البُخَارِيُّ للبابِ بقولهِ : «بابُ وُجُوبِ عِيادَةِ المَريضِ».

قالَ الإمامُ ابْنُ حَجَرِ: ﴿ جَزَمَ بالوجوبِ على ظَاهِرِ الأَمْرِ بالعيادَةِ، قال ابنُ بطَّالِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ على الوجوب بِمَعْنى الكَفَايَة: كَإِطْعامِ الجَائِع، وفَكُّ الاسيرِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكُونَ لِلنَّدْبِ للحَثِّ على التَّواصُلِ والأَلْفَة، وَجَزَمَ الدَّاوُديُّ بالأوَّل (أي الاحتمال) فقال: هي فَرْضٌ يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ.

وقال الجمهورُ: هي في الأَصْلِ نَدْبٌ، وَقَدْ تَصِلُ إِلَى الوجوبِ في حَقِّ بَعْضِ دُونَ بَعْضٍ. وَعَنِ الطَّبَرِيِّ أَنَّهَا تَتَأَكَّدُ في حَقِّ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ، وتُسَنَّ فِيمَنْ يُراعى حاله ، وتُباحُ في غَيْرِ ذلك، ونَقَلَ النَّوويُّ الإجماعَ على عدمِ الوُجوبِ ، يَعْني على الأَعْيان (1) » (٥).

<sup>(</sup>١) استدلَّ أهل العلم بذلك على مشروعية العيادة في كُلِّ مريض، رجلاً كان أو امرأة ، كبيرًا أو صغيرًا، مسلمًا أو كافرًا ، أيًّا كان مرضهُ. انظر « فتح الباري» (١١٧/١) .

قلتُ : وتجوز عيادةُ المراة للرجل الأجنبي إذا أمنت الفتنة، ولم تكن هناك خَلْوة ، ولا يُتوقَع من تلك الزيارة شر أو فسادٌ، وقد زارت أم المؤمنين عائشةُ بلالاً - وتلك الزيارة شر أو فسادٌ، وقد زارت أم المؤمنين عائشةُ بلالاً - وتلك الربيات ( ٢٦٨١ ) . وأمًا زيارةُ الكافر فقد زار رسولُ الله - تلك اليهوديُ كما في البخاريُ ( ٢٦٥٧ ) ، وزار عمَّهُ أبا طالب وهو مُشْركٌ كما في زاد المعاد ( ١ / ٤٩٤ ) . وأمًا عيادةُ الفاسق أو المبتدع ، ومن على شاكلتهما فقد قال العسقلانيُ : «الصحيح الجواز؛ لانه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين ، وهذا غير حكم المخالطة ». انظر «فضل الله الصمد » ( ٢٢٦/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) العاني: الأسير، يُقال: عَنَا فلانٌ فيهم اسير – من باب سَمًا –: أي أقام على إساره، فهو عان،
 وقوم عُناة، ونسوةٌ عَوَانٍ

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ ( ٦٤٩ ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «على الاعيان» أي على أنها فرض عين، تجب على الجميع ، وإلاَّ فكونها فرض كفاية تجب على بغضٍ دُونَ بَعْضٍ ، قد قال به كثيرٌ من الفقهاء .

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (١١٧/١٠).

آدابُ عيادة المريض:

ولعيادة المريض آدابٌ عَديدةٌ، يَنْبَغي للعائد أَنْ يُراعيها عِنْدَ زيارتِهِ، منْها ( ) :

- [ ١] أَنْ يَلْتَزِمَ بِالآدابِ العامَّة لِلزِّيارَةِ: كَأَنْ يَدُقَّ البابَ بِرِفْقٍ، وَأَلاَّ يُبْهِمَ نَفْسَهُ، وَأَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ، وَأَلاَّ يُقابِلَ البَابَ عنْدَ الاستئذان (٢٠).
- [٢] أَنْ تَكُونَ العيادَةُ في وَقْت مُلائِم، فلا تَكُونُ في وَقْت الظَّهِيرَةِ صَيْفًا، ولا في شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَارًا، وإِنَّمًا تُسْتَحِبُّ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، وفي رَمَضَانَ لَيْلاً (٣).
- [٣] أَنْ تَكُونَ العيادَةُ بَعْدَ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ المرضِ (١٠)، وقيلَ: تُسْتَحَبُّ مِنْ أَوَّلِ المرضِ (١٠)، وقيلَ: تُسْتَحَبُّ مِنْ أَوَّلِ المَرضِ (٥)، ورَأْيُ الجمهورِ عَدَمُ التَّقَيُّدِ بِزَمَنٍ، كما قالَ الإمامُ ابنُ حَجَرِ (٢).
- [٤] أَنْ يَدْنوَ العائدُ مِنَ المريضِ، وَيَجْلسَ عَنْدَ رَأْسِهِ، وَيَضْعَ يَدَهُ على جَبْهَتِهِ، وَيَسْأَلَهُ عَنْ حَاله، وعَمَّا يَشْتَهيه (٧).
- [ ٥ ] أَنْ تَكُونَ الزِيارَةُ غِبًّا (أي زُرْ يَوْمًا وَدَعْ يَوْمًا، أَوْ دَعْ يَوْمَين وَزُرِ اليَومَ الثالثَ) ورُبَّما اخْتَلَفَ الأَمْرُ باختلاف الأَحْوال، سواءٌ بالنِّسْبَة للعائد أو للمريض (^)،

<sup>(</sup>١) انظر «موسوعة نضرة النعيم» (٧/٢٠٥٧ - ٢٠٥٨) .

<sup>(</sup>٢) بتصرُّف واختصار عن «فتح الباري» (١٠/١٠٠) ، و (إحياء علوم الدِّين» (٢/٢٠٩)

<sup>(</sup>٣) «غذاء الألباب» للسفاريني (٢/٨) ، و«الآداب الشرعية » لابن مُفْلح (٢٠٠/٢)

<sup>(</sup>٤) «إحياء علوم الدين» (٢١٠/٢) .

<sup>(</sup> o ) ذكر السَّفاريني في « غَذاء الألباب » (٢ / ١٨ ) احتجاج العلماء لكلا الرَّأْيَيْنِ.

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» (١١/١٠) .

<sup>(</sup>٧) زاد المعاد» (١/٤٩٤).

<sup>(</sup>٨) «غذاء الألباب» (٨/٢) ، وقد أورد قول النَّاظم: فمنهم مُغبًّا عُدْهُ خَفَفْ، ومنْهُم الـ لَذي يُوثرُ التَّطويلَ منْ مُتَورد

فإِنْ اسْتَدْعَتْ حالةُ المريضِ زيارَتَهُ يَوْميًّا فلا بأسَ بذلكَ، خاصَّةً إِذا كانَ يَرْتَاحُ لذَلكَ، ويَهَشُّ لَهُ.

- [7] يَنْبَغي لِلْعَائد أَلاَّ يُطيلَ الجلوسَ حَتَّى يُضْجِرَ المَريضَ، أَوْ يَشُقَّ على أَهْلهِ، فإذا اقْتَضَتْ ذَلَكَ ضَرورَةٌ فلا بَأْسَ (١).
  - [٧] أَلاَّ يُكْثِرَ العائدُ مِنْ سُؤالِ المريضِ؛ لأَنَّ ذلك يُثْقلُ عَلَيْه ويُضْجرُهُ (٢) .
- [ ٨ ] أَنْ يَدْعُوَ العائِدُ للمَريضِ بالعَافِيَةِ والصَّلاحِ، وَقَدْ وَرَدَتْ في ذَلِكَ أَدْعِيَةٌ عَديدَةٌ، منْها: «أَسْأَلُ اللهُ العَظيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظيمِ أَنْ يَشْفِيكَ» سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وأَنْ يَقْرَأَ عنْدَهُ الفاتحة، والمَعُوِّذَتَيْن، والإِخْلاصَ (٣).
- [ ٩ ] أَلاَّ يَتَكَلَّمَ العَائِدُ أَمَامَ المريضِ بِمَا يُقْلِقُهُ ويُزْعِجُهُ، وأَنْ يُظْهِرَ لَهُ مِنْ الرُّقَةِ واللَّطْف ما يُطَيِّبُ به خاطرَهُ (٤) .
- [ ١٠] أَنْ يُوسِّعَ العائدُ لِلمَريضِ في الأَمَلِ، ويُشيرَ عَلَيْهِ بالصَّبْرِ؛ لما فيه مِنْ جَزِيلِ الأَجْرِ، ويُحَذِّرَهُ مِنَ اليأسِ، وَمِنَ الجَزَع؛ لما فيهما مِنَ الوزْر(°).
- [ ١١] ألاَّ يُكثِرَ عُوَّادُ المريضِ مِنَ اللَّغَطِ (٦) والاخْتِلافِ بِحَضْرَتِهِ؛ لما في ذلك مِنْ

<sup>(</sup>١) « فتح الباري » (١١/١١٠) ، و « إحياء علوم الدين » (٢/٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) «غذاء الألباب» (٢/٢) بتصرُّف . قال في الآداب: ففكَّرْ وراع في العيادة حال مَنْ تَعَكَّد .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأدعية وغيرها في «زاد المعاد» (١/٤٩٤ - ٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) قال الغزالي : « ومنها (أي من حقوق المسلم على المسلم) أنْ يَعُودَ مَرْضاهم.. وأدبُ العائد: خفَّة الجُلْسَة ، وقلَّة السُّؤال، وإظهارُ الرَّقَّة، والدُّعاء بالعافية، وغَضُّ البَصرِ عَنْ عَورات الموضع، وعَند الجُلْسَة نَ وقلَّة السُّؤال، ويدُقُ برِفق ولا يقول: أنا، إذا قيل له : مَنْ؟ ، ولا يقول: يا عُلام ، ولكن يُحمَّدُ ويُسبَعُ ». «إحياء علوم الدِّين» (٢ ٢ ، ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (١٣١/١٠) .

<sup>(</sup>٦) اللُّغَط - بفتحتين - : الصُّوت والجَلَبة .

إِزْعاجِه، ولَهُ في هذه الحالة أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمُ الانصرافَ (١). [ ١٢] يُسَنُّ لَنْ عَادَ مَريضًا أَنْ يَسْأَلَهُ الدُّعاءَ لَهُ (٢).



<sup>(</sup>١) عن ابن عبّاس - وظف - قال: لما حُضرَ رسولُ الله - عَلَيْ - وفي البيت رجالٌ ، فيهم عُمرُ بن الخطّاب، فقال النّبيُ - عَلَيْ - : وهمُ أَكْتُبُ لكم كتابًا لا تَصْلُوا بعدهُ أبدأ، فقال عمرُ - وظف - : إِنَّ رسولَ الله - عَلَيْ - : إِنَّ عليه الوجَعُ وعندكُم القرآنُ، حَسْبُنا كتابُ الله. فاختلف آهلُ البيت فاختصموا، ومنهم مَنْ يقول ما قال عمر ، فلمّا أكثروا اللّغو والاختلاف عِنْدَ رسول الله - عَلَيْ -، قال عمر ، فلمّا أكثروا اللّغو والاختلاف عِنْدَ رسول الله - عَلَيْ -، قال عمر ، فلمّا أكثروا اللّغو والاختلاف عِنْدَ رسول الله - عَلَيْ الله : فكان ابنُ عبّاس - وظف - يقول: « إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلُ الرَّزِيَّة ما حال بيْنَ رسول الله - عَلَيْهُ - وبينَ أَنْ يَكتبَ لهم ذلك الكُتابَ مِن اختلافِهم ولَغطِهمْ ». رواه البخاريُ (۲۳٦٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر «غذاء الألباب» (٢/٢) حيث ذكر في ذلك مجموعةً من الأحاديث ، يُقوِّي بعضُها بعضًا.



#### جفْـظ َ السِّـرِّ ﴿ السِّسِينِ السِّسِينِ ﴿ السِّسِينِ السِّسِينِ السِّسِينِ السِّسِينِ السِّسِينِ السِّسِينِ السِّسِينِ السِّسِ

تَذَكَّرْ - أَخِي فِي اللهِ - أَنَّ مَنِ اسْتَوْدَعَكَ أَسْرَارَهُ هُو أَخٌّ أَحَبَّكَ، وَوَثِقَ فيكَ؟ فَكُنْ عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّهِ، وحَافِظْ على أسرارِهِ، كما تُحافِظُ عَلَى أَيٍّ أَمانَةٍ، عَيْنيَّةً كانتْ أَوْ ماديَّةً.

فَعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَ اللهِ اللهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْكَ - قال: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثَ ، ثُمَّ التَفَتَ ، فَهِي أَمَانَةٌ » (١).

قال مقيدة - عضا اللهُ عَنهُ - : «هَذَا أَدَبٌ نَبَويٌّ عَظِيمٌ، حَيْثُ عَدَّ النَّبِيُّ - عَلَّهُ النَّبِيُّ - عَلَّهُ اللَّمِ اللهُ عَنْدَ كَلامِهِ يَمينًا وشمالاً قائمًا مَقَامَ إِيداعِ السِّرِّ، وحِفْظِهِ وَعَدَم نَقْله ».

قالَ ابن رَسْلان : « لأَنَّ التفاتَهُ إِعْلامٌ لَنْ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَسْمَعَ حَديثَهُ أَحَدٌ، وَأَنَّهُ قَدْ خَصَّهُ سرَّهُ، كَأَنَّ الإلتفاتَ قائمٌ مقامَ: اكْتُمْ عَنِّي، أي خُذْهُ عَنِّي واكْتُمْهُ، وهو عِنْدَكَ أَمَانَةٌ » (٢) .

وإِفْشاءُ السِّرِّ داعِ لِتَقُويضِ بُنْيانِ الأُخُوَّةِ، والإِتْيانِ عليها مِنَ القَوَاعِدِ، ولا تُحْفَظ الموَدَّةُ بِمِثْلِ حِفْظ الأسْرارِ، فَحَافِظ على أسْرارِ إِخْوانِكَ يَسْتَدِمْ لَكَ وُدُّهم، فإنْ أَبَيْتَ فَلَسَتَ المُلُومَ، إِنَّما المُلومُ مَنْ وَتَقَ فيكَ.

#### قال الشَّاعِرُ :

إِذَا المرْءُ لِم يَحْفَظْ سَرِيرَةَ نَفْسِهِ وكان لِسرِّ الأَخِ غَيرَ كَتُومِ فَا المرْءُ لِم يَحْفَظُ سَرِيرَةَ نَفْسِهِ وَكَان لِسرِّ الأَخِ غَيرَ كَتُومِ فَا فَعَبُعْدًا له مِن ذي أَخٍ ومودَّةً إِلَى وليس عَلَى وُدُّ له بِمُقَيمٍ (٣)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٨٦٨) ، والترمذيُّ (١٩٥٩) ، وأحمد (١٤٦٤٤) ، وحسنَّنهُ الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٨٦) ، و«الصحيحة» (١٠٩٠) .

<sup>(</sup>٢) «عون المعبود» (٧/١٣١٤) .

<sup>(</sup>٣) «روضة العقلاء» (ص٣١٢) .

حب المجالات

وقال الشافعيُّ: إِذَا المَرْءُ أَفْسِشَىٰ سِسِرَّهُ بِلِسَانِهِ ولامَ عليه غَيْرَهُ - فَهو أَحْمَقُ فصَدْرُ الَّذِي يُسْتَوْدَعُ السرَّ أَضْيَقُ (١) إِذا ضَاقَ صَدْرُ المرْءَ عَنْ سَرِّ نَفْسَهُ

وإِنْ كَانَ لَكَ صَديقٌ هُو مُسْتَوْدَعُ أَسْرَاركَ، فلا تَسْتَوْدعْهُ أمانَةَ غَيْركَ؛ فَصَديقُكَ - أيضًا - له صديقٌ وهكذا، ولا يُؤْمَنُ على السِّرِّ أَنْ يُصْبِعَ خَبَرًا مُذاعًا.

إذا ما كَتَمْتُ السِّرَ عَمَّنْ أَوَدُّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الوُدَّ غَيْرُ حَقيقي ولم أُخف عَنْهُ السِّرَّ منْ ظنَّة (٢) به ولكنَّني أَخْشَىٰ صديقَ صديقَ صديقي (٣)

ومَتَى كان الرَّجُلُ مَعْروفًا بِكَتْم السِّرِّ، عُرِفَ بَيْنَ النَّاسِ بالوَقَارِ والرَّزانَةِ؛ لأنَّ إِخْراجَ السِّرِّ مِنْ فُضُولِ الكلامِ، ولَيْسَ بوَقُورٍ مَنْ تَكَلَّمَ بالفُضُول (1).

#### قال الشَّاعرُ يَمْدُحُ وقورًا :

ويَكْتُمُ الأَسْ رارَ ، حِيتًى إِنَّهُ يَصُونُها عَنْ أَنْ تَمُرَّ بِساله (٥) ومِنْ خِلالِ الكَريمِ أَنَّهُ يَحْفَظُ سِرَّ صَاحِبِهِ بَعْدَ أَنْ تَتَصررًم (٦) حبَالُ المُودَّة بَيْنَهُما ، واللَّئيمُ بالضِّدُّ منْ ذَلك.

#### قَالَ الشَّاعِرُ :

لَيْسَ الكريمُ الَّذي إِذَا زَلَّ صاحبُهُ بثُّ الَّذي كان من أسراره عَلمَا ويَحْفَظُ السِّرَّ، إِنْ صَافَى وإِنْ صَرِمَا (٢) بَلِ الكريمُ الَّذي تَبْسقى مَسودَّتُهُ

<sup>(</sup>١) « ديوان الشافعيُّ » (ص٩٢) تحقيق البقاعي.

<sup>(</sup>٢) الظِّنَّة - بكسر الظَّاء - : التُّهَمَةُ - بفتح الهاء - .

<sup>(</sup>٣) «رسائل الإصلاح» (٢/١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذيب الأخلاق » للجاحظ (ص٢٥).

<sup>(</sup> ٥ ) «الذريعة إلى مكارم الشّريعة » للأصفهانيّ ( ص٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) تتصرم: تتقطّع.

<sup>(</sup>٧) «عين الأدب والسياسة» (ص٧٠).



وقال آخرُ:

وَتَرَى الكريمَ إِذَا تَصــرَّمَ وَصْلُهُ يُخْفي القَبيعَ، ويُظْهِرُ الإحسانا وترى اللَّئيمَ إِذَا تَقَضَى وصْلُهُ يُخْفي الجميلَ ويُظْهِرُ البُهتانا(١)(٢)

<sup>( )</sup> البُهْتان : الافتراء والكذب، يُقال: بَهْتَهُ - من باب قَطَعَ - اي : قال عليه ما لم يَفعلهُ.

رُ ٢)« إحياء علوم الدين» (٢/١٩٥).

# الوَفَاءُ (\/\text{tannon tannon tannon

الوفاءُ: هُو المحافظةُ على عُهود الإخْوان، سواءٌ كانتْ تلك العهود بَيْعًا، أو دَيْنًا، أوْ شَرْطًا، وهو صدْقُ اللِّسان والفعل مَعًا، والمرادُ به أنْ يَصْبرَ الإنسانُ على أداء يَعدُ به الغَيْرَ، ويَبْذُلُهُ مَنْ تلْقَاء نَفْسَه، ويَرْهَنُهُ لسَانُهُ، حَتَّى وإِنْ أَضَرَّ به ذلك (١١).

وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ - سُبْحانه وتعالى - الوفاء بالعهد في آيات كَثيرَة على سَبيل الأَمْر، فقال - سُبْحانَهُ وتعالى -: ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤].

وَأَثْنَى اللهُ على الَّذينَ يُوفونَ بِعَهْدهِم، فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [البقرة: ٧٧١].

وَأَثْنَى الله على نَبيِّه إِسماعيلَ، فقالَ - سُبْحانَهُ وتعالى -: ﴿ وَاذْكُر ْ فِي الْكَتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبيًّا ﴾ [ مَرْيم: ٤٥].

وكما أنَّ الوفاءَ بالوعَدَ منْ صفَات المؤْمنينَ الصَّادقينَ، فَإِنَّ خُلْفَ الوَعْد منْ صفات المنافقين.

فعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو – وَلَيْكُ – أَنَّهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله – عَلِيَّةً –: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كانَ مُنَافقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فيه خَلَّةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَتْ فيه خَلَّةٌ منَ نفَاق حَتَّى يَدَعَها: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» (۲).

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - وَطِيْنِي - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْنَةٍ -: «مَنْ عَــــــــــــــــــــــــ المُنافق ثَلاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا اؤْتُمنَ خَانَ» (٣).

<sup>(</sup> ١ ) انظر « التعريفات » للجُرجانيّ (ص٢٧٤) ، و« تهذيب الأخلاق » للجاحظ (ص٢٤)

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٤) ، ومسلَّم (٥٨) واللَّفْظُ له. (٣) رواه البخاريُّ (٣٣) ، ومسلم (٥٩) واللَّفْظُ له.

وَكِرامُ النَّاسِ يَنْفرونَ مِنْ خُلْفِ الوَعْدِ، ويَأْنَفونَ مِنَ الاتصافِ بِهَذهِ الصِّفةِ، ويَعْتَبرونَ الرَّجُلَّ الَّذي لا يَتَّصفُ بالوفاء دَنيءَ الهمَّة، ساقطَ المروءَة.

قَالَ الْمُثَنَّى بْنُ حَارِثَةَ الشَّيْبانيُّ : « لأَنْ أَموتُ عَطَشًا أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أُخْلِفَ مَوْعدًا » ( ١ ) .

وقالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: « وَعْدُ الكَريمِ نَقْدٌ ، ووَعْدُ اللَّئيم تَسْوِيفٌ » (٢).

وَمِنَ الوَفَاء الوفاءُ بالدَّيْنِ، فإذا اقْتَرَضْتَ مِنْ أَخيكَ إِلى أَجَلٍ مَعْلومٍ، فمن الوفاء إِنجازُهُ في وقْته.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - وَ وَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - عَنَّلُهُ دَكُرَ رَجِلاً مِنْ بَنِي إِسْرِائِيلَ أَنْ يُسْلَفَهُ أَلْفَ دينارٍ، فَقَالَ : ائْتني بِالكَفْيلِ. قَالَ : بِالشَّهَدَاء أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ : كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. قال : فَأَتني بِالكَفْيلِ. قَالَ : بِالشَّهَ كَفِيلًا أَلْهُ شَهِيدًا إليه إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَخَرَجَ في كَفَى بِاللهِ مَعْ بِاللهِ كَفِيلًا إليه إلى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَخَرَجَ في البَحْرِ، فَقضَى حَاجَتَهُ، ثُمَ التَمَسَ مَرْكبًا يَرْكَبُها، يَقْدُمُ عَليه للأَجَلِ اللّذي البَحْرِ، فَقضَى حَاجَتَهُ، ثُمَ التَمَسَ مَرْكبًا يَرْكَبُها، يَقْدُمُ عَليه للأَجَلِ اللّذي البَحْرِ، فَقضَى حَاجَتَهُ، ثُمَ التَمَسَ مَرْكبًا يَرْكَبُها، فَأَدْخَلَ فيها أَلْفَ دينارٍ، أَجَلَهُ مُنْهُ إلى صاحبه، ثُمَّ زَجَعَ مَوْضَعَها ('')، فَأَدْخَلَ فيها إلي البَحْرِ، فَقَالَ : اللّهُمُّ ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي تَسَلَقْتُ فُلانًا أَلْفَ دينارٍ، فَسَألَني كَفيلاً، فَقُلتُ : كَفَى بِالله شَهِيدًا، فَقُلْتُ : كَفَى بِالله شَهِيدًا، فَرَضِي بِكَ، وسَألَني شَهِيدًا، فَقُلْتُ : كَفَى بِالله شَهِيدًا، فَرَضِي بِكَ، وسَألَني شَهيدًا، فَقُلْتُ : كَفَى بِالله شَهِيدًا، فَرَضِي بِكَ، والله شَهيدًا، فَقُرْتُ أَنِي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكبًا أَبْعَتُ إِليهِ الذِي له، فَلَمْ أَقُدرْ، وإنِّي فَرَضِي بِكَ، والبَحْرِ، حَتَّى وَجَتْ فيه، ثُمَّ انْصَرَفَ وهو في ذلك أَسْتَو دُعُكَهَا، فَرَمَى بِها في البَحْرِ، حَتَّى وَجَتْ فيه، ثُمَّ انْصَرَفَ وهو في ذلك يَلْتُمسُ مَرْكبًا يَخْرِجُ إلى بَلَده، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الذِي كَانَ أَسْلَفُهُ، يَنْظُرُ لَعَلًا يَنْظُرُ لَعَلًا

<sup>(</sup>١) «بهجة الجالس» (٢)٤)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) نَقَرَهَا : ثَقَبَهَا ، وبابه نَصَرَ.

<sup>(</sup>٤) زَجُّجَ مَوْضِعَهَا : أيْ سَوَّى مَوْضعَ النَّقْر وَأَصْلَحَهُ.

مَرْكبًا قدْ جَاءَ بَماله، فإذا بالخَشَبة الَّتي فيها المالُ، فأَخَذَها لأَهْله حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدمَ الذي كان أَسْلَفَهُ، فَأَتى بَالأَلْف دينار، نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدمَ الذي كان أَسْلَفَهُ، فَأَتى بَالأَلْف دينار، فقالَ: والله، ما زِلْتُ جاهدًا في طَلَب مَرْكَب لآتيك بِمالك، فَما وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الذي أتيتُ فيه. قال: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إليَّ بِشَيْء؟. قال: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا، قَبْلَ الَّذي جئتُ فيه. قال: فإنَّ الله قَدْ أَدَّى عَنْكَ الذي بَعَثْتَ في الخَشَبَة؛ فانْصَرِفْ بِالأَلْفِ دينارِ راشِدًا» (١١).

والوَفَاءُ يَتَوَقَّفُ على العلاقة الطَّيِّبَة بِينَ النَّاسِ كَاقَّةً، والأُخْوَة خَاصَّةً، فإذا انْعَدَمَ انْعَدَمَ انْعَدَمَتِ الثَّقَة، وأُخُوَّةٌ لا تَقُومُ على الوفاءِ لا تَقُومُ لَهَا قائِمَةٌ، بَل هي عَلَى شَفَا جُرُف هار (٢)، فإذا طَلَبَ مِنْكَ أَخُوكَ مَوْعِدًا، وغَلَبَ عَلَى ظَنَّكَ أَنَّكَ لا تَسْتَطيع الوفَاءَ بِذَلِكَ الوَعْد؛ فَاعْتَذَرْ عَنْ ذَلِكَ اعْتِذَارًا لَطيفًا؛ لِعُلاَّ تَقَعَ في الحَرَجِ، وَتَفْقدَ عَنْكَ الثَّقَةَ.

### قالَ ابنُ حازمٍ :

فَاإِنَّ (نَعَمْ) دَيْنٌ على الحُرِّ واجبُ لِعَلَى اللَّاسُ إِنَّكَ كَاذِبُ (٣) إِذَا قُلْتَ في شَيْءٍ: «نَعَمْ» فَأَتمَّهُ وإِلاَّ فَقُلْ: «لا» تَسْتَرِحْ وَتُرِحْ بِها

# وقَالَ الْمُثْقِّبُ العَبْدِيُّ الجاهليُّ :

أَنْ تُتِمَّ الوَعْدَ - في شيْء : «نَعَمْ» وقسبيحٌ قولُ «لا » بَعْدُ «نَعَمْ»

لا تَـقُ ـ ولَـن - إذا لَـم تُـرِد حَـس في مَن بَعْد (لا)

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٢٩١) .

<sup>(</sup> ٢ ) شَلَفًا كُلِّ شَيَّء : حَرِّقُهُ (وطرفُهُ ، والجُرُف - بضمَّ الجيم والرَّاء ، ويجوز تسكين الرَّاء - : ما تَجَرَّفَتْهُ السَّيولُ ، وآكَلَتْهُ من الأرْض.

<sup>(</sup>٣) ( ثمرات الأوراق ) للحموي (ص١٤١)

إِنَّ « لا » بَعْدَ « نَعَمْ » فاحشة في النَّدَمْ في النَّدَمْ وإذا خفت النَّدَمْ وإذا قُلْتَ: « نَعَمْ » فاصْبرْ لها بِنَجَازِ الوَعْدِ ؛ إِنَّ الْخُلْفَ ذَمِّ (١)

وإِذَا وعَدْتَ أَحَدًا معْروفًا، أو عطاءً، أوْ هديَّةً، فلا تَعِدْهُ تَخَلُّصًا مِنَ الإِحْراجِ، وَتَعْزِمُ عَلَى عَدَمِ الوَفَاءِ.

قال الشَّاعرُ :

وَلَقَدْ وَعَدْتَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ وَاعِدِ لَا خَدْرَ فِي وَعْد بِغَدْرِ تَمَامِ أَنْعِمْ عليَّ بَا وَعَددْتَ تكرُّمً اللهِ فَالْمُطْلُ (٢) يُذْهِبُ بَهَ جَةَ الإِنْعَامِ (٣) وَقَالُ آخَرُ:

تَعْجِيلُ وَعْدِ المَرْءِ أَكْرُومَةٌ تَنْشُرِرُ عَنْهُ أَطْيَبَ الذِّكْرِرِ وَالْحُرِرِ وَالْمُعْدِرُ وَفَدَ ولا يَليقُ المَطْلُ بِالحُرِرِ (١٠).

ومِنَ الوَفَاءِ حِفْظُ الأمانَة، وانْظُرْ – عَافَاكَ الله ! - كَيفَ أَصْبَحَ السَّمَوْءَلُ (°) يُضْرَبُ بِهِ الْمُثَلُ فِي الوفاء بالاَتِّفاق، وما ذاكَ إِلاَّ لاشْتهارِه بحفْظ الأَمَانَة، ومُلَخَّصُ الحَادِثَة التي ورد فيها هذَا المَثَلُ : أَنَّ امْرَأَ القَيْسِ الكَنْديُّ لَمَا أَرادَ المُضِيُّ إِلَى قَيْصَرَ مَلكِ الرُّوم، أَوْدَعَ عِنْدَ السَّمَوْءَلِ دُروعًا، وسلاحًا، وأَمْتِعَة تُساوِي مَبْلَغًا كَبيرًا مِنَ المَالُ ؛ إِذْ أَنَّهُ وَجَدَها عِبْنًا تَقيلاً في سَفَرِه إِلَى الرُّوم، وكانَ قدْ جَعَلَها دَرْءًا للنَّوائب والعاديات، فَلَمَّا مَاتَ امْرُؤُ القَيْسِ أَرْسَلَ مَلِك كِنْدَةَ إلى السَّمَوْءَلِ يَطْلُبُ مِنْهُ مَا وُدَعَهُ امْرُؤُ القَيْسِ بحجَّة أَنَّهُ مِنْ رَعِيَّته.

<sup>(</sup>١) «جواد الأدب» لأحمد الهاشميُّ (ص٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) المَطَّلُ · التَّاخير والتَّسويف.

<sup>(</sup>٣) « المستطرف » (١/٢٨٦).

<sup>(3) (</sup> Sec. 11 5 - 2 ) ( ( )

<sup>(</sup>٥) هَ إِنْسُمَ وَلَنُ بُنُ حَيَّانِ اليهوديُّ ، وهو من شُعراء الجاهليَّة، تُوفِّي سنة (٦٢ ق. هـ).

فقَالَ السَّمَوْءَلُ: لا أَدْفَعُها إِلاَّ لُمُسْتَحِقِّها. وأَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلِيه مِنْها شيئًا، فَعَاوَدَهُ فأبي، وقال: لا أَغْدرُ بِذِمَّتي، ولا أَخونُ أَمَانَتي، ولا أَتْرُكُ الوفاءَ الواجبَ عليَّ.

فَقَصَدَهُ ذَلِكَ المَلكُ مِنْ كَنْدَة بِعَسْكُرِهِ، فَدَخَلَ السَّمَوْءَلُ في حَصْنه، وَامْتَنَعَ بِه، فَحَاصَرَهُ المَلكُ، وَكَانَ وَلَدُ السَّمَوْءَلِ خَارِجَ الحِصْن، فَظَفرَ بِه المَلكُ، فَأَخذَهُ أَسَيرًا، ثُمَّ طَافَ حَوْلَ الحَصْن، وصَاحَ بالسَّمَوْءَل، فَأَشْرَفَ عليه مِنْ أَعْلى الحِصْن، فَلَمَّا رَآهُ قَال لَهُ: إِنَّ وَلَدَكَ قَدْ أَسَرْتُهُ، وها هو معي، فَإِنْ سَلَّمْتَ إِلِيَّ الدُّروعَ وَالسِّلاحَ التي لامرئ القيس عنْدَك، رَحَلْتُ عَنْك، وسَلَمْتُ إليك وَلَدَك، وَإِن امْتَنَعْتَ مِنْ ذلك، ذَبَحْتُ ولدَكَ وَأَنْتَ تَنْظُرُ، فَاخْتَرْ أَيَّهُما شَعْتَ. فَقالَ له السَّمَوْءَلُ: ما كُنتُ لأَخْفرَ ذمامي (١)، وأَبْطلَ وفائي؛ فَاصْنَعْ ما شَغْتَ .

فَذَبَحَ وَلَدَهُ وهو يَنْظُر، ثُمَّ لَمَا عَجَزَعَنْ الجِنصْنِ رَجَعَ خَائبًا، واحْتَسَبَ السَّمَوْءَلُ ذَبْحَ ولده، وصَبَرَ مُحافظةً على وفائه، فلَمَّا جاء الموسِمُ، وَحَضرَ وَرَثَةُ السَّمَوْءَلُ ذَبْحَ ولده، وصَبَرَ مُحافظةً على وفائه، فلَمَّا جاء الموسِمُ، ورعَايَةَ وفائه امرئ القَيْسِ، سَلَّمَ إليهم الدُّروعَ والسِّلاحَ، ورَأَى حفظ ذَمَامه، ورعَايَةَ وفائه أَحَبُّ إليه منْ حَياة وَلَده وبقائه؛ فصارت الأمثالُ في الوفاء تُضْرَبُ بالسَمَوْءَل، وإذَا مَدَحُوا أهل الوفاء في الأنام، ذُكِرَ السَّمَوْءَلِ في الأول، (٢).

والرَّجُلُ الوَفيُّ - حقًّا - إِذَا وَعَدكَ، ثُمَّ جِئتَهُ على قَدَرٍ، بَادَرَكَ بحاجَتِكَ، وَكَفَاكَ مُؤْنَةَ الإلحاح (٣)، بَلْ مُؤنَةَ السُّؤال، كَما قيل:

ومسيعادُ الكريم عليه دَيْنٌ فسلا تُزد الكريم على السّسلام يُذَكّ رُهُ سلامُك ما عليه ويُغنيك السّلامُ عَنِ الكلام (1)

<sup>(</sup>١) الذَّمام - بالكسر - : الحُرْمَة، وأَخْفَرَ بمعنى : نَقَضَ عَهْدَه وَغَدَرَ.

<sup>(</sup>۲) «نضرة النعيم» (۸/۳٦٦۸).

<sup>(</sup>٣) مُؤْنَةَ : حاجة، والجمع مُؤَن.

<sup>(</sup>٤) «المستطرف» (١/٢٨٦).

فيا لله، ما أشَدُّ التَّقْصِيرَ في هذا الخُلُقِ!، وما أقلَّ الوفاءَ بالوعْدِ في أوساطِ المسلمين!، حَتَّى إِنَّ بَعضَ المتأثِّرينَ بالحضارةِ الغرْبيَّةِ يَظُنُّ أَنَّ الْخُلْفَ مِنْ صِفاتَ المسلمينَ، وأَنَّ الوفَاءَ مِنْ صِفاتِ الكافرينَ، بَلَّ إِنَّ بَعْضَهُمْ إِذا أرادَ تَأْكيلَدَ الوَعدِ، قال: «أَعْطِني وَعْدًا إِنْجَليزيًّا»! ((١).

سَـقَى اللهُ أطلالَ (٢) الوفاء بِكَفُّـهِ فَقَدْ دَرَسَتْ (٣) أَعْلامُهُ ومَنَازِلُهُ!

Communication of the communica

<sup>(</sup>١) انظر «سوء الخُلُقِ» للحمد (ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) أطلال: جمع طَلَل، وهو ما بقي شاخِصًا من آثار الديار القديمة، ويُجْمَعُ - أيضًا - على طُلُول. (٣) وَرَسْتُ : عَابَتُ ومُحْبَتُ. (٣) وَرَسْتُ : عَابَتُ ومُحْبَتُ.

# فَبُولُ العُذْر

#### ( \tamamannamax\)

منْ حَقِّ إِخْوانِكَ عَلَيكَ قَبُولُ عُذْرهم؛ فَمَتَى أَسَاءَ إليكَ أَحَدُهُم، ثُمَّ جاءَ يَعْتَذَرُ، فَمنَ الكَرَم الأَ تُجادلَهُ؛ فالعُذْرُ عنْدَ كرام النَّاس مَقْبولٌ، والكريمُ - على كُلِّ حالٍ - طالبُ عُذْرٍ إِخْوانِهِ، واللَّئيمُ طالبُ عَثَرَاتهم، وكُلِّ منَّا لابُدَّ أَنْ يَهْفُو، ويُحبُّ أَن يَجدَ مَنْ يَعْذُرهُ، فَمَتى قَبلْتَ عُذْرَهُ لأوَّل وَهْلَةٍ هَابَكَ، واعتَقد مَودَّتكَ، مع ما في قَبُول العُذْر منَ الأَجْر العظيم.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَطْقُتُ – قالَ: قالَ رسولُ الله – عَلَيْكَ –: «مَنْ أَقَالَ مُسْلَمًا، أَقَالَ اللهُ عَشْرَتَهُ» (١).

ويَتَأَكَّدُ قَبُولُ العُدْرِ في حَقِّ صاحب الوجاهَة الذي لا يُعْرَفُ بالشَّرِّ، فلا نُعْلظْ عليه؛ لأنَّ الرسول - عَلَالَهُ - أَمَرَنا بإقالة عَثْرَته.

فَعنْ عَائشَةً - وَلِي الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ» (٢).

وإِذَا اعتَذَرَ إِليك صاحبَ الوجاهَة أو غيره، فَأَعْرَضْتَ عَنْهُ، كان ذلك سببًا لأنْ يَجِدَ عليكَ في نفْسه، وكُنْتَ أنتَ الجاني عليه لا هوَ، دلَّ على ذلكَ حديثُ أبي الدَّرْداء - وَطِينَه - قال: كُنْتُ جالسًا عنْدَ النَّبيِّ - عَلِيلًه - إِذْ أَقْبَلَ أَبو بَكْر آخذًا بطَرَف تُوْبِه، حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيه، فقالَ النَّبِيُّ - عَيُكُ -: «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدٌّ غَامَر<sup>َ (٣)</sup>».

(١) رواه أبو داود (٣٤٦٠) ، وابن ماجة (٢١٩٩) ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود»

(٢٩٥٤) ، وفي «صحيح الجامع» (٢٠٧١) . (٢) رواه أبو داود (٤٣٧٥) ، وصححه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٩٥٤) ، وفي «صحيح الجامع» (٢١٨٥) ، وفي «الصَّحيحة» (٦٣٨) .

(٣) غامر : أي صنع أمرًا اقتصى له أنْ يَغْضبَ على مَنْ صنعه معه .

فَسلَّمَ وقالَ: إِنِّي كانَ بَيْني وبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شيئًا (١)، فَأَسْرَعْتُ إِليه، ثُمَّ نَدمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفرَ لي، فأبي عليَّ، فَأَقْبَلْتُ إِليك. فقالَ: «يَغْفرُ الله لكَ يا أبا بكر « ثلاثًا .

ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدمَ، فَأَتى مَنْزلَ أبى بَكْرِ ، فسأَلَ: أَثَمَّ أبو بكر؟. قالوا: لا . فأتى إلى النَّبيِّ - عَلَيْكُ - فسلُّمَ، فجعلَ وَجْهُ النَّبيِّ - عَلِيُّكُ - يَتَمَعُّرُ (٢)، حتَّى أَشْفقَ أبو بَكْر، فَجِثا على رُكْبَتَيْه، فقال: يا رسولَ الله، والله ، أنا كُنْتُ أَظْلَمَ ( مرَّتَيْن ).

فقالَ النَّبِيُّ - عَلِيَّهُ - : «إِنَّ الله بَعَثَني إليكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وقال أبو بكرٍ: صَدَقَ، وواسَاني بِنَفْسِهِ ومالهِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لي صاحبي؟!» (مرَّتين) فما أُوذيَ بَعْدَهَا» <sup>(٣) (٤)</sup>.

وذكراكَ قَدْ طَافَتْ على البَدْو والحَضَرْ وَحَنتْ لَهُ الجَوْزِا (٦)، وشَيَّعَهُ القَمَرْ مَنَاقبُهُ زَانَتْ رَبيعَةً أو مُضَرْ (٧) أبو بَكْر الشَّدْوُ الجميلُ بكَ ابتكر هُمَامٌ (٥) كَأَنَّ الشَّمْسَ أَصْغَتْ لفَضْله تَفَرَّدَ في العَلْيَاء عَنْ كُلِّ فاضِلٍ

أخي ، جميلٌ منك أنْ تتعامل مع النَّاس مُراعيًّا بَشَريَّتَهُمْ ، مُقَدِّرًا

<sup>(</sup>١) حقًّا إِنَّهِم بَشَرٌ ، صَدَرَتْ منهم هفواتٌ ، لكنْ هَلْ أَخْرَجَتْهم من عِدادِ أهل الفَضْلِ والصُّلاحِ ، أم هي مغمورةٌ في بُحورٍ فضائلهم؟!. لا شكَّ أنَّك توافقني على القولَ الأخير ، فإخوانك ثُمَّ غَيرهم منَّ عموم النَّاس بَشَرٌ ، يصنَّدُرُ منهم ما يصدر من البَشرِ ، خُلِقوا ضُعَفَاءَ ، كما قال اللهُ - سبحانه وتعالى -- : ﴿ وَخُلِقَ الإِنسَانُ صَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] فتعاملْ معهم على ما تقتضيه بشريَّتُهُمْ من جبرِ الخاطرِ، وإقالةِ العَثْرَاتِ، وستر العورات.. إلخ.

<sup>(</sup>٢) تَمعُر الوجهُ : ذهبت نضارتُهُ من الغضب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريّ ( ٣٦٦١)

<sup>(</sup>٤) قلت : لقد استفاد عمر - رطي - من هذه الوقعة، فكانت أعظم دَرْس، حتَّى إِنَّه قال بعد ذلك: «كُلُّ الناس منَّي في حِلَّ». كما في «الآداب الشرعية» ( ١ / ٧١) ، فرضي الله عنه وارضاه. (٥) الهُمام : السَّيد الشَّماع، أو الملك العظيم الهمَّة. (٦) الجُوْزاء : بُرْجٌ في السماء .

<sup>(</sup>٧) ربيعةُ ومُضَرُ : قبيلتان عربيَّتان ، كان رسولُ اللهِ – ﷺ – من قبيلة مُضرَر من بَني النَّصْر بْن كنانَةَ .

وجاهَتَهُمْ، وأجَمَلُ من ذلك أن تَكُونَ مُدْرِكًا لحالاتهم الاجتماعية والنفسيَّة، فتَجْعَل لكُلِّ مقام مقالاً، ولكُلِّ مناسبة حالاً؛ فإنَّهُ لَمَا بدَأَتْ بوادرُ عداوَة عَبْد الله ابن أبي لرسول الله - عَيُ الله - عَيْ الله الله - عَيْ الله الله الله ابني أنت، اعْفُ عَنْهُ واصْفَحْ » (١). وعَلَّلَ طَلَبَ العَفْوِ بأنَّ هذا الرَّجُل كادَ أنْ يُتَوَّجَ مَلكًا على المدينة، وأنَّهُ أحسَّ بأنَّ النَّبيَّ - عَيْ الله المدينة قد استلبه مُلكًا، فذلك سرُّ عَداوَته.

ولَمَا نَزَلَتْ آيةُ القَدْف، تَشترطُ أَرْبَعَةَ شُهُود، تساءلَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ: «أهكذَا نَزَلَتْ يا رسولَ الله؟!». فتَعَجَّبَ النَّبيُّ - عَلَيْكُ - من تساؤله، غَيْرَ أَنَّ الأنصارَ قالوا: «يا رسولَ الله، لا تَلُمْهُ؛ فإِنَّهُ رجُلٌ غَيُورٌ». ثُمَّ تَكَلَّمَ سَعْدٌ: «والله - يا رسولَ الله - إنَّى لا علم أنَّها حقٌ، وأنها منَ الله - تعالى - » (٢).

ووضَّحَ سببَ تساؤُلِه بأنَّهُ لو ذَهب يَبْحثُ عن أربعة شُهُود، لكان الزَّاني قد قضى حاجَتَهُ، فَقَبل رسولُ الله - عَلَالله - عُذْرَهُ، وأَعْلَمَهُ أَنَّ الله أَغْيَرُ مِنْهُ.

والضَّعفُ البَشريُّ يُصيبُ كُلُّ إِنسان، أَلا تَرَى أَنَّ آخِرَ رَجُلٍ يدخُلُ الجنَّة، كُلَّمَا أَعْطاهُ مَوْلاهُ شَجَرَةً قريبةً إلى الجنَّة، يستظلُّ بها، ويشترط مولاه عليه أنْ يُعاهدَهُ على ذلك يرى شجرةً غَيْرَها يُعاهدَ الله على ذلك يرى شجرةً غَيْرَها أَقْرَبَ إلى الجنَّة، فَيَطلُب من مولاهُ أَنْ يُدْنيَهُ منها، والرَّسولُ - عَلَيْهُ - يقول: «وربُّهُ يعْذُرُهُ ؟ لأَنَّهُ يَرَى ما لا صَبْرَ له عَلَيْه» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٢٠٧) .

ر ، ) رر عسد رب (١١٠٠) . ( ( ١١٠٠) ، والقصَّة عند البخاريُّ في الحدود باب (٤٠) ، ومسلم في اللَّعان باب (٢٦) . (١٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٧) .

أخي، إذا أتاك أخوك مُعْتَذرًا فاسْتَقْبِلُهُ بالبِشْرِ (١) ، واجْعَلْهُ كَمَنْ لا ذَنْبَ له، وكَأَنَّكَ بذلك تردُّ التحيَّةَ بأَحْسَنَ منهما وأجملَ، ولسانُ حالِكَ كما قال ابنُ الرُّوميُ:

مُّ وَوُدُّكَ مَسقْبسولٌ بِأَهْلِ ومَسرْحَب لَ فَلَ ومَسرْحَب لَ لَكَ مَسقَامَ الكاشح (٢) المُتَكَذِّب (٣) لَ خليلاً، إذا ما القَلْبُ لم يتقلَّب (٤)

فَعُدْرُكَ مَبْسُوطٌ لِذَنْبٍ مُقَدَّمٌ وَلَوْ بَلَّغَتْنِي عَنْكَ أُذُنِي أَقَمَّتُهَا فَلَسْتُ بِتَقْلِيبِ اللِّسانِ مُصارِمًا

أخي ، لا شكَّ أنَّ بَعْضَ الأعْدارِ يَشُوبُها الكَذبُ (°)، فماذا تفْعَلُ إِذا كان المُعْتَذِرُ كاذبًا في اعْتذاره؟.

الْجواب بِما سطَّره ابنُ الْقيم - رَحِمَهُ الله - حيثُ يقول : « مَنْ أَسَاء إِليْكَ ، ثُمَّ جاء يَعْتَذِرُ عَنْ إِسَاءَتِه ، فإِنَّ التَّواضُعَ يُوجِبُ عليكَ قَبُولَ مَعْذَرَتِهِ - حقًّا كانت أو باطلاً - وتَكلُ سريرَتَهُ إلى الله » (٦) .

ويقولُ - أيضًا - : « وعلامةُ الكرمِ والتَّواضُعِ أنَّكَ إِذَا رَأَيْتَ الْخَلَلَ في عُدْرِهِ،

(١) قد كان السلف يفعلون ذلك، ويَنْفَرِدُ بتلك الخَلَة عُظماءُ الرجال ، قال حليمُ العرب الاحنفُ بن قيس - رَحِمهُ الله -: «إن اعْتَذَرَ إليْكَ مُعْتَذرٌ فَتَلَقَّهُ بالبشر». «الآداب الشرعيَّة» ( ١/ ٣١٩) . وكانوا - لعظيم أخلاقهم - يلتمسون المعاذير لإخوانهم قَبْلَ أَنْ يَعْندروا ، قال حمدون القصَّار - رحمه الله - : «إذا زَلَّ أَخْ مَن إِخوانِكَ، فاطلُبْ لَهُ تسعين عُذْرًا ؛ فإنْ لم يَقْبَلُ ذلك فانت المعيبُ » «آداب العشرة» (ص٩) ) .

وكانوا يعتبرون عدم قَبُول العُذْر عارًا وشَنَارًا، كما قال بعْضُهُمْ:

«إِذَا اعْتَذَرَ الجِانِي مُحا المُعُذْرُ ذَنْبَهُ ﴿ وَكَانَ الذِي لا يَفْبَلُ العُدْرَ جانيا ».

كما في «مساوي الأخلاق ومذمومها» (٣١٢).

(٢) الكاشح : الذي يُضمرُ لك العَدَاوة ، وبابه قَطعَ ، يُقال : كشَعَ له بالعداوة ، وكاشَحَهُ بمعنى .

(٣) يُقال : تَكِذَّبَ فُلانٌ فهو مُتَكذَّبٌ : إِذَا تَكَلَّفَ الكذبَ.

( ٤ ) «أدب الدُّنيا والدِّين» ( ص٣٣٧ ) .

(°) جاء في الصّحّاح (٢/٧٣٧): أنَّ رجلاً اعتذر إلى إبراهيم النَّخَعيِّ – رحمه الله – فقال له: «قدْ عَذَرْتُكَ غَيْرَ مُعْتَذرِ ، إنَّ المعاذيرَ يَشُوبُها الكَذبُ».

(٦) ( تهذيب مدارج السَّالكين ( ص٤٣٣ )

~ 11" \_\_\_\_

لا تُوْقِفُهُ عليه، ولا تُحاجُّهُ، وقُلْ: يُمكن أنْ يكن الأمرُ كما تقولُ، ولو قُضي شيءٌ لكان، والمقدورُ لا مدفع له، ونحو ذلك » (١).

ولابن حبَّانَ جوابٌ قريبٌ من ذلك ، قال - رَحِمَه الله - : « لا يَخْلو المعْتَذرُ في اعْتِذارِهِ مِنْ إِحدى حالتَيْن: إِمَّا أَنْ يكونَ صادقًا في اعْتذاره، أو كاذبًا، فإنْ كَان صَادقًا فَقَد اسْتَحَقُّ الغُفْرانَ؛ لأنَّ شرَّ النَّاسِ مَنْ لَمْ يُقلِّ العَثَراتِ (٢)، ولا يَسْتُر الزُّلاَّت، وإِنْ كانَ كاذبًا فالواجبُ على المرء ألا يُعاتبَهُ على الذَّنْبِ السَّالف، بَلْ يَشْكُر له الإحسانَ المُحْدَثَ الذي جاء به في اعْتذاره، وليسَ يَعيبُ المُعْتَذرَ أَنْ ذَلَّ وَخَضَعَ في اعْتِذارِهِ إِلى أَخِيهِ » (٣).

وما أجمل ما قاله الشَّافعيُّ:

إِنْ بَرُّ (1) عندك فيما قال، أو فَجَرا (٥) وقد أَجَلُّكَ مَنْ يَعْصيكَ مُسْتَترا (٦) اقْبَلْ معاذيرَ مَنْ يَأْتِيكَ مُسعْتَذرًا لَقَد الطَاعَكَ مَن يُرْضيكَ ظاهره

# \massacannan \mass

<sup>(</sup> ١ ) المرجع السابق ( ص٤٣٣ ) . ( ٢ ) العَفْرةُ : السَّقْطَةُ .

<sup>(</sup>٣) (روضة العُقلاء) (ص٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) بَرُّ : صَدَقَ.

<sup>(</sup>ه) فَجَرَ: كَذَبَ.

<sup>(</sup>٦) « ديوان الشَّافعيُّ » (ص٦٠) ، تحقيق البقاعي .

# النَّصيحة

### Cymmmun Cymmun (Cymmun Cymrun Cymrun

النَّصيحةُ حقِّ من حُقوقِ الأُخُوَّةِ ، بل هي دليلُ الأُخُوَّةِ الصادقة بإظهار ما فيه صلاح الأخ المنصوح في معاشه وَمعَاده ، ومن منثور الحِكَم: « مَنْ أَحبَّك نَهَاكَ ، ومِن أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ » . و « عليكَ بِمَنْ يُنْذِرُ الإِبْسَالَ (١) والإِبْلاس (٢) ، وإِيَّاكَ وَمَنْ يَقُولُ لك: لا باسَ ولا تاسَ » .

وعن أبي رُقَيَّةَ تَمِيم بن أوس الدَّاريِّ - وَالْكُ - أَنَّ النَّبيَّ - عَلَيْهُ - قَالَ: «الدِّيْنُ النَّميْنُ - يَالِكُ - أَنَّ النَّبيِّ - عَلَيْهُ والمَّمَّةِ «الدِّيْنُ النَّمِينَ، وللسولِه، والأممَّةِ المسلمين، وعامَّتهمْ » (٦).

وهذا الحديث - لأَهَمِّيَّته - عليه مَدَارُ الدِّيْن .

قال النَّوويُّ - رحمه الله - : «قالوا: مَدَارُ الدِّيْنِ على أربعةِ أحادَيثَ،

<sup>(</sup>١) الإبسال: الهلاك، يُقال: أبْسَلَهُ: إذا أسلمه للهَلكَة.

<sup>(</sup>٢) الإبلاس: الانكسار والحُزْن، يُقال: أَبْلَسَ فُلانٌ: إذا سَكَتَ غَمًّا.

<sup>(</sup>٣) قُوله: «حقُ المسلم على المسلم .. اخرج الكَافرَ، فنصيحته ليس للوجوب. قال الإمام أحمد – رَحِمَه الله –: «ليس على المسلم نُصْعُ الذَّميِّ، وعليه نُصْعُ المسلم» «الآداب الشرعية» ( ١٩٠/١)، و«جامع العلوم والحكم» ( ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) تشميت العاطس: الدُّعاء له بالزَّحمة بقولك له: « يرحَمُكَ اللهُ » .

<sup>(</sup> ٥ )رواه مسلم (٢١٦٢ )، وقوله : «إذا مات فاتَّبِعْهُ»أي اتبع جنازَتَهُ .

<sup>&</sup>quot;)رواه مسلم (٥٥).

وأقول: بَلْ مَدَارُهُ على حديث: «الدِّينُ النَّصيحةُ» »(١).

وقال ابْنُ الجوزِيِّ : « قوله : «الدِّيْنُ النَّصيحةُ » أي : النَّصيحةُ أَفْضَلُ الدِّينِ وَأَكْمَلُهُ » (٢).

وقال - أيضًا - : « اعلمْ أنَّ النَّصيحةَ لله - عزَّ وجَلَّ - : المناضلةُ عن دينه ، والمدافعةُ عن الإشراك به ، وإنْ كان غنيًا عن ذلك ، ولكن نفعه عائدٌ على العبد . وكذلك النَّصْحُ لكتابه: الذَّبُّ عنه ، والمحافظةُ على تلاوته . والنَّصيحةُ لرسوله : إقامةُ سُنَّته ، والدُّعاء إلى دعوته . والنصيحة لأئمَّةَ المسلمين : طاعَتُهُمْ ، والجهادُ معهم ، والمحافظةُ على بَيْعَتهم ، وإهداءُ النَّصائح إليهم دُوْنَ المدائعِ التي تَغُرُّ . والنَّصائح على علمه من وتعريفهم وتعريفهم وتعريفهم اللَّزم ، وهدايتُهم إلى الحق " " ) .

وقد كَانَ رسولُ الله - عَلَيْهُ - يقبلُ النَّصيحةَ مِنْ كُلِّ أَحدٍ، حتَّى من الكافر، ولنا به أُسْوَةٌ.

فعن قتيلة بنت صَيْفي الجُهَيْنيَّة قالتْ: أتى حَبْرٌ من الأحبار رسولَ الله - عَلَيْهُ - فقال : « يا محمَّدُ ، نعْمَ القومُ أنتم ، لولا أنَّكم تُشْركون! » . فقال رسول الله - عَلَيْهُ - : « سُبْحانَ الله ، وما ذاك؟!» . قال : « تقولون إذا حلفتم : والكعبة! » . قالتْ: فأمهلَ رسول الله - عَلَيْهُ - شيئًا ثم قال : « إنه قَدْ قال ؛ فَمَنْ حَلَفَ فليَحْلفْ بربً الكعبة » .

قال: «يا مُحَمَّدُ، نَعْمَ القومُ أنتم، لولا أنكم تجعلون الله ندًّا! »(1). قال - عَلِيُّه -: «سُبْحانَ الله، وما ذاك؟!». قال: «تقولون: ما شاء الله وشئت». قالت: فأمهل

<sup>(</sup>١) «بصائر ذوي التميز » للفيروزأبادي (٥/٦٤).

<sup>(</sup>٢) «كشف المشكل من أحاديث الصَّحيحين» لابن الجوزيّ (٢١٩/٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>٤) النَّدُّ - بالكسر -: المثلُ والنَّظير ، والجمع أندادٌ.

رسول الله - عَلَيْ - شيئًا، ثُمَّ قَال: «إِنَّهُ قَدْ قَالَ؛ فمنْ قَال: ما شَاءَ الله، فَلْيفْصلْ بَيْنَهُما ثُمَّ شئتَ» (١).

واقر - عَلَيْهُ - أبا هُرَيْرَةَ على ما قاله الشيطانُ ، فقد جاء في قصّة أبي هُرَيْرة - خُلِيْهُ - مع الشيطان الذي أراد أن يَسْرِقَ مِنْ طَعَامَ الزَّكاة ، فأمسكه ، ثُمَّ أطلَقه ، ثمَّ قال في الثالثة : « لاَ رُفَعَنَّكُ إلى رسول الله - عَلَيْهُ - ، وهذا آخرُ ثلاث مرَّات أنَّك ثرَّعُمُ لا تعود ، ثمَّ تعود » . قال : « دعْني أُعَلِّمُكَ كلمات يَنْفَعُك الله بها » . قلت : « الله بها » . قلت أن «ما هُنَّ ؟ » . قال : « إذا أوَيْتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكُرْسيّ : ﴿ الله لا إله إلا هُو الشّع والقيّو مُ لا تَأْخُذُهُ سنةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا في السّمَوات وَمَا في الأَرْضِ مَن ذَا الّذي يَشْفَعُ عندَه إلا بإذنه يعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهم وَمَا خَلْفَهُم وَلا يُحيطُونَ بشيء مِّنْ علمه إلا بَمَا شَاءَ وَسَع كُرْسينيهُ السّمَوات وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ (وَلا يَقُورُك شيئيهُ السّمَوات وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ ( ٢٠٠ ) . وَالله لَنْ يَزالَ عليك مِنْ الله حافظ، ولا يَقْرَبُك شيطان حَتَّى السَعْمة و كذوب" » . فقال رسول الله - عَلَيْهُ - : «أَمَا إِنَّه قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوب" » (٢٠) .

# الإسرار بالنَّصيحة:

لا شَكَ أَنَّ الإسرارَ بالنصيحة من أعظم الأسباب لقَبُولها بَعْدَ توفيق الله، فَحَريٌّ بالعاقَل أَنْ يبلغ المجهودَ في كِتْمانها حَتَّى بَعْدَ بلاغها ؛ لأَنَّ إِذَاعَتَها في وقتها نوعٌ من المِنَّة على المَنْصُوحِ ، وربَّما كَانتْ فضيحةً، وقد تكونُ من الغيْبة .

قَالَ مسْعَرُ بْنُ كِدام - رحمه الله . : « رَحِمَ اللهُ مَنْ أَهْدَىَ إِليَّ عُيُوبي في سِرٍّ بَيْني وبَيْنَهُ ؟ فإِنَّ النَّصيحةَ في المَلإِ تَقْريعٌ » (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمدُ (٦/ ٣٧١ – ٣٧٢) ، والحاكم (٤/ ٢٩٧) و صحَّحه ، ووافقه الذَّهبيُّ ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٢١٤) ، والصَّحيحة (١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ ( ٢٣١١) .

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشرعيَّة» (٢٩٠/١)

وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ - رحمه الله - : « وَعلامةُ النَّاصِح إِذا أراد زِيْنَةَ المنصوح لَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ سرًّا، وعلامة من أراد شَيْنَهُ أَنْ يَنْصِحَهُ عَلانيةً »(١).

وقَالَ ابن رجب - رحمه الله - :

« فَشَتَّانَ بَيْنَ مَنْ قَصْدُهُ النّصيحَةُ وبَيْنَ من قَصْدُهُ الفضِيحةُ ، ولا تلتبسُ إحداهُما بالأُخْرى إلا على من ليس من ذوي العُقُول الصَّحيحَة " (٢).

وقَالُ الشَّافعيُّ – رَحِمَه الله – : ۖ

منْ التَّـوْبيْخ لا أَرْضَىٰ اسْـتـمـاعَــهْ فَلَا تَجْـزَعْ إِذا لَمْ تُعْطَ طَاعَـةْ (٣).

تَعَهَّدْني بِنُصْحِكَ في انْفرادي وجَنَّبْني النَّصيحة في الجَمَاعَة فـــــإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ وإنْ خَالفْ تَني ، وعَ صَيْتَ قُولي

والنَّصيحة تُقْبِلُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ، فعلى العاقل أنْ ينظرَ إلى ما قيل، لا إلى مَنْ قَال، فهذا غاية في نُبْلُ النفس، فقد قيل: « لا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَأْخُذَ العلْمَ ممَّنْ هو فَوْقَهُ، وممَّنْ هُوَ مثلُّهُ، وممَّنْ هو دُوْنَهُ ».

ولا يكونُ المَرْءُ مُتَواضِعًا - حقًّا - حَتَّى يَقْبَلَ الحقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ قاله ، كائنًا مَنْ كَان ، ولذلك عَرَّفَ الرسولُ - عَلَيْكَ - الكِبْرَ بقوله : « الكِبرُ بَطَوُ الْحَقِّ ( ' ' ) ، وغَمْطُ النَّاسِ (°) » (٦).

وسئلِ الفُضيلُ بن عياض عن التواضع، فقال : « يَخْضَعُ للحقِّ، ويَنْقادُ لَهُ، ويَقْبَلُهُ ممَّن قَالَهُ » (٧).

<sup>(</sup>١) «روضة العقلاء» (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) (الفَرْقُ بين النصيحة والتعيير، (ص٣٢ - ٣٣).

<sup>(</sup>٣) ديوان الشافعيّ (ص٩٧) تحقيق البقاعي.

<sup>(</sup>٤) بَطَرُ الحقِّ : ردُّهُ على قائله ، وعدم قُبُوله منه رَغْم علمه به .

<sup>(</sup> ٥ ) غَمَط الناس : احتقارهم وازدراؤهم، ومَنِ احتقرهم دَفَعَ حقوقَهم .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٩١) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٧) «تهذیب مدارج السالکین» (٢/ ٦٨٠)

# الدِّفاعُ عَنِ الأَخِ في غَيْبَتِهِ Cymmum commics (1)

مِنْ حقِّ الأخ على أخيه أنْ يَحْفَظَهُ في غَيْبَته ، ويَحُوطَهُ من ورائه ، ويَرُدَّ قَالةَ السُّوءِ؛ فإذا سمع عنه ما يكره ، فليردُّ عنه بما يعلمُ عنه براءته ممَّا نُسبَ إليه ، فإِذا سَكَتَ فقد خَذَلَ أخاه في مَوْطن يُحبُّ فيه نُصْرَتَهُ ، والجزاء مَنْ جنس العمل، فمن نصر أخاه نصره الله، ومَنْ خَذَلَ أَخَاه خَذَلَهُ اللهُ، دلُّ على ذلك حديثُ جابر بن عبد الله وأبي طَلْحَةَ - وَلِيْهِ عَلَا: قَالَ رسُولَ الله - عَلِي مَا « « ما منْ امْرِئِ يَخْذُلُ امراً مُسْلِمًا في موضع تُنتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَتِه، ويُنتَقَصُ فيه مِنْ عِرْضِهِ - إِلا خَذَلَهُ اللهُ في مَوْطنٍ يُحِبُّ فيْه نُصْرِتَهُ ، ومَا مَن امْرئ يَنْصُرُ مُسْلمًا في موضع يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ، ويُنْتَهَكُ فِيه مِنْ حُرْمَتِهِ – إِلا نَصَرَهُ الله في مُوطن يُحبُّ فيه نَصْرُتُهُ» (``.

وعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ - وَطُشِيْهِ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلِيْكُ - أَنَّه قال : « مَنْ رَدَّ عَنْ عرْض أَخَيْه ، رَدُّ اللهُ عَنْ وَجُهه النَّارَ يَوْمَ القيامة » (٢) .

وعَنْ أَسْمَاءَ بنْت يزيدَ عن النَّبيِّ - عَلِيَّه - قَالَ : «مَنْ ذَبَّ عَنْ لُم أَخِينه بالغَيْبَةِ ، كَانَ حقًّا على الله أَنْ يُعْتقَهُ منْ النَّارِ» (٣٠.

وَعَنْ عِتْبَانَ - وَعُلِينَهُ - في حديثه الطُّويل المشهور قال: قامَ النَّبيُّ - عَلِيلةً -يُصلِّي، فقالوا: « أَيْنَ مالكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ - أو ابْنُ الدُّخْشُنِ - ؟ ». فقال بعضُهُم: « ذَلِكَ مُنافِقٌ لا يُحبُّ الله ورسُولَهُ». فقالَ النَّبيُّ - عَلَيْكَ -: «لا تَقُلْ ذلك، ألا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِله إِلا اللهُ، يُريدُ بذلك وَجْهَ الله؟!». قَالَ: «الله ورسولُهُ أعلمُ».

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود  $(2 / 7 \times 1)$  ، واحمد  $(2 / 7 \times 1)$  ، وحسنّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع»  $(7 \times 1)$  . (۲) اخرجه احمد  $(7 \times 1)$  ، والتّرمذيُّ ( $(2 \times 1)$ ) ، وصحيح الجامع»

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦ / ٤٦١) ، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٤٠) .

قال: « فَإِنَّا نَرِي وَجْهَهُ ونصيحتَهُ إِلَى المنافقين». فقال رسولُ الله – عَلِيُّكَةٍ –: «**فإنّ**َ الله قَدْ حَرَّمَ على النَّار مَنْ قَالَ: لا إِله إِلا الله، يَبْتَغَى بذلكَ وَجْهَ الله» (١).

وَعن كَعْب بْنِ مالك ِ في حديثه الطُّويل في قصَّة توبته قال : قال النَّبيُّ - عَلِيُّ -وهو جالسٌ في القوم بتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مالكَ؟» . فقال رَجلٌ منْ بني سَلَمَةَ: « يا رسولَ الله ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ (٢)، والنَّظَرُ في عطفَيْه »(٣). فقال له مُعاذُ بْنُ جَـبَلِ - وَلِيْكَ -: «بَعْسَ ما قُلْتَ!، والله - يا رسولَ الله - ما عَلمْنا عليـه إلاّ خيرًا». فسَكَتَ رسولُ الله – عَيْكُ – (1).

## قال الإمامُ النَّووِيُّ - رَحمَهُ الله - :

«اعلمْ أنَّه ينبغي لمن سَمِعَ غِيْبَةَ مُسلم أَنْ يَرُدَّها ، ويَزْجُرَ قائلها ، فإِنْ لم يَزْجُرْهُ بالكلام زَجَرَهُ بيده ، فإِنْ لم يستطعْ باليد ولا باللِّسان ، فارق ذلك المجلس، فإِنْ سمع غيبة شَيْحه، أو غَيْره ممَّن له عليه حقٌّ، أو من أَهْل الفَضْل والصلاح - كان الاعتناءُ بما ذكرناه أكثر » (°).

يَذُمُّكَ إِنْ وَلَّيْ، ويُرْضَيْكَ مُقْبِلاً وَلَيْسَ أَخْوَكَ الدَّائِمُ العَهْدِ اللَّذي وصاحبُك الأدْني (٧) إِذا الأمْرُ أَعْضَلاً (٨) وَلَكِنْ أَخُوكُ النَّائِيُ (٦)ما دُمْتُ آمنًا

ولا شَكَّ أنَّ الدِّفاعَ عَن الأخ في غَيْبته منْ مكارم الأخلاق ومعاليها ، ومن الأمور التي تبعثُ على الأُلْفَةِ والحبَّة والمودَّةِ ، مع ما في ذلك من الأجر العظيم ،

<sup>(</sup>١)رواه البخاريُّ (٤٢٥)، ومسلم (٣٣). (٢)البُرْدُ : كساء مُخطَّطٌ يُلتَحَفُ به، جمعه بُرود، وأَبْراد.

<sup>(</sup>٣) عِطْفَيْهِ : جانبيه ، ومقالة الرجل هذا كناية عن الخُيلاء والعُجْب والكبْر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٥)«الأذكار» للنُّوويُّ (ص٢٩٤).

<sup>(</sup> ٦ )**النَّائي** : البعيد .

<sup>(</sup> ٧ )**الأدنى** : القريب .

<sup>(</sup> ٨ )أعضل الأمر : اشتد واستغلق.

ولقد تساهل النَّاسُ في هذا الخُلُق ، فلا يقوم به إلا رجلٌ وفيٌّ ، وهذا عزيزٌ .

ومن اللّطائ محمّد بن عبد الرحمن الأموي على رأس جيش، فوقع هذا الوزير بعثه السّلطان محمّد بن عبد الرحمن الأموي على رأس جيش، فوقع هذا الوزير أسيراً في يد العَدور، وجرى ذكره يومًا في مجلس محمّد بن عبد الرحمن، فاستقصره السّلطان، ونسبّه للطيش والعَجَلة، والاستبداد بالرَّأي، فلم يَنْطق أحَد الماستقصره السّلطان، ونسبّه للطيش والعَجَلة، والاستبداد بالرَّأي، فلم ينظق أحد الرحمن الحاضرين في الاعتذار عنه بكلمة، ما عَدا صديقة الوزير الوليد بن عبد الرحمن ابن غانم، فإنّه قال: «أصْلَحَ الله الأمير، إنّه لم يكن من هاشم التَّخير في الأمور، ولا الخُرُوج عَنِ المقْدور، بل استعمل جُهدة ، واستفرغ نُصْحة ، وقضى حَق الإقدام ، ولم يكن ملاك النّصر (١) بيده ، فَخذل مَنْ وَثِق به ، ونكل مَقْبلاً غَيْر مَلاك النّصر (١) بيده ، فَخذل مَنْ وَثِق به ، ونكل مُقْبلاً غَيْر مُد بر، مُلبيًا غَيْر فَشل (١)، فَجُوزِي خيرًا عن نَفسه وسُلطانه؛ فإنَّه لا طريق مُدبر، مُلبيًا غَيْر فَشل (١)، فَجُوزِي خيرًا عن نَفسه وسُلطانه؛ فإنَّه ما قَصَد أنْ للملامة عليه ، وليس عليه ما جَنَتْهُ الحَربُ الغَشُومُ (٥)، وأيضًا فإنَّه ما قصَد أنْ يغود بنفسه ، إلا رضى للأمير ، واجتنابًا لسخطه ، فإذا كان ما اعتمد فيه الرضى يبجُود بنفسه ، إلا رضى للأمير ، واجتنابًا لسخطه ، فإذا كان ما اعتمد فيه الرضى جالبَ التقصير ، فذلك مَعدودٌ في سُوء الحَظّ ».

ووقع هذا الاعتذارُ من السُّلطانِ موقعَ الإِعجاب، وشكر للوليد وَفَاءَهُ لهاشمٍ، وترك تَفْنيْدَ (٦) هاشمٍ، وسعى في تخليصه .

وَوَصَلَ خَبَرُ هذا الاعتذارِ إلى هاشم، فكتب خطابَ شُكْرِ للوليد ، ومما يقولُ في هذا الخطاب : « الصَّديقُ مَنْ صَدَقَكَ في الشَّدَّةِ لا في الرَّخَاءِ ، والأَخُ

<sup>(</sup>١) مُلاكُ النَّصْر - بفتح الميم وكسرها - : ما يقوم به .

<sup>(</sup>٢) نَكُل : جُبُنَ ، وبابه دَخَلَ.

<sup>(</sup>٣) الحفاظ - بالكسر - : الأَنفَةُ.

<sup>(</sup>٤) الفَشلُ - بوزْن النَّهم - : الضَّعيفُ الجبانُ .

<sup>(</sup> o ) الغَشُوم : الظَّلوم .

<sup>(</sup>٦) التَّفنيد : اللَّوم وتَضْعيف الرَّاي.

مح نِعَالِدُونَ

مَنْ ذَبَّ عنك في الغَيْبِ لا في المَشْهَد ، والوفيُّ مَنْ وَفَى لَكَ إِذا خَانَكَ زمانٌ » .

وممًّا جاء في هذا الخطاب من الشُّعُر :

أتَتْني - والبَيْداءُ (٢) بَيْني وبَيْنها - رُقَى (٣) كَلِمات، خَلَصَتْنِي مِنَ الأَسْرِ سَأَجزِيْكَ مَا لا يَنْقَضي غَابِرَ (٤) الدَّهْرِ

أيا ذاكري بالغَيْبِ في مَحْفِل (١) به تَصَامَتَ جمعٌ عِنْدَ جَوَابٍ بِهِ نَصْري لَئِنْ قَرْبَ اللهُ اللَّقَاءَ ، فَإِنَّنِي

فكتب إليه الوليدُ جوابًا يقولُ فيه :

« وَصَلَني شُكْرُكَ على أَنْ قُلْتُ ما عَلِمْتَ، ولمَ أخْرُجْ عَنِ النَّصْحِ للسُّلطانِ بما ذَكَ رْتُهُ للسُّلطان من ذلك ، والله - تعالى - شاهدٌ على أنِّي أتيتُ ذلك في مجالسَ غَيْرِ الجلس المنقول إلى سيِّدي، وإنْ خَفيَتْ عن المخلوق فما تَخْفَى عَن الخالق، ما أردْتُ بها إِلا أدَاءَ بعْضِ ما أعتقده لك، وكم سَهرْتَ وأنا نائمٌ، وقُمْتَ في حَقِّي وأنا قاعدٌ ، والله لا يُضْيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً » (°).

# 

<sup>(</sup>١) مَعْفِل القوم: مُجْتَمَعُهُم، والجمع مَحَافِلُ. (٢) البَيْدَاءُ: المَفَازَة والصَّحْراء، والجمع بَيْدٌ بِوزْنِ بِيْضِ.

<sup>(</sup>٣) البيداء : المنصارة والمسافرة والمراقبة (٣) رُقِي العُوذَةُ. (٣)

<sup>(</sup>٤) غابر الدُّهْرِ: باقيه .

<sup>(</sup>٥) «الصَّداقة بين العلماء» لمحمَّد بن إبراهيم الحَمَد (ص٥٦ - ٥٣)





# افْشَـاءُ السَّـلام ("\tamamatamata")

منْ حَقِّ أخيك عليك إذا لَقيْتَهُ أَنْ تُسلِّمَ عليه (١١)، فالسَّلام أمانُ الله في الأرض ، وهو تحيَّةُ المؤمنين في الجنَّة ، وتحيَّةُ أهل الإسلام في الدُّنيا ، وطريقُ المحبَّة والمودَّةِ، والسَّلامُ اسْمٌ مِنْ أسماءِ الله - تعالى - قالَ الله - سُبحانَهُ وتعالى - : ﴿ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، وفي حديث التُّشهيد الذي يرويه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود - وطفي - قال: قال رسول الله – عَلَيْكَ – : « فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ » (٢).

ومعنى السَّلام: السَّالمُ من النَّقائص. وقيل: المُسْلمُ لعباده.

وقيل: المُسَلِّمُ على أوليائه (٣).

والسلام من أعظم وسائل التحبُّب إلى النَّاس، فعن أبي هُرَيْرَةَ - وَطَافِتُ - قال: قال رسول الله -عَلَي من « لا تَدْخُلُوا الجنَّة حتَّى تُؤْمنُوا ، ولا تُؤمنُوا حتَّى تحابُّوا ، أَوَلا أَدُلُكُمْ على شيء إِذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟، أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ» (٤٠٠٠.

فعليك - أخى في الله - إذا لَقيْتَ مُسلمًا أنْ تُسَلِّمَ عليه؛ فإنَّ الحُبُّ لا يحصل إلا بإفشاء السَّلام .

فعن أبي هُرَيْرَةَ – وَلِيْكَ بِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ – عَلِيْكَ – : «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمُ

<sup>(</sup>١) بَيَّن رسولُ الله - عَليه الله على أخيه المسلم على أخيه المسلم أنْ يُسلِّم عليه ؛ ففي صحيح مسلم (٢١٩٢) من حيديث أبي هريرة - وطف - أنَّ رسول الله - عَلله - قال: «حقُّ المسلم على المسلم ست ، قبل: ما هُنَّ يا رسولَ الله؟. قال: وإذا لَقَيْتَهُ فَسَلَمْ عليه، وإذا دعاك فأجبهُ، وإذا استنصحكُ فأنصَحْ له، وإذا عَطَسَ فَحَمدَ الله فشمَّتُهُ، وإذا مَرض فعُدهُ، وإذا مات فاتَبِعهُ، ( ٢ ) رواه البخاريُّ ( ٨٣١) عن أبن مسعود - وَعَيْفُ - .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/١١) .

<sup>(</sup>ع) رواه مسلم (ع) .

أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عليه ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنهُما شَجرَةٌ ، أو جِدَارٌ ، أو حَجَرٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ - فَلْيُسلِّمْ عَليْهِ» (١).

وإِن استطعتَ - أخي في الله - ألاَّ يَسْبِقَكَ أَحَدٌ إِلَى البَدْءِ بِالسَّلامِ فَافْعَلْ. فعَنْ أبي أُمَامَة - رَوْقَ - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - عَلِي اللهِ اللهِ أَوْلَىٰ النَّاسِ (٢) بِالله مَنْ بَدأَهُمْ بِالسَّلامِ » (٣).

وإِذا دَخَلْتَ مَجْلسًا فسلِّمْ ، وإِذا أردْتَ القيامَ فَسلِّمْ .

فعن أبي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - قال: قال رسول الله - عَلَيْهُ -: «إِذَا انتهى أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُلس فَلْيُسلِّمْ، فإِذَا أَرَاد أَنْ يَقُومَ فَلْيُسلِّمْ؛ فَلَيْسَت الأَوْلى بِأَحَقَّ مِن الآخرة ﴿ \* أَ. الْجُلس فَلْيُسلِّمْ \* فَلْيُسلِّمْ \* فَلَيْسَلِّمْ \* فَلَيْسَت الأَوْلَى بِأَحَقَّ مِن الآخرة ﴿ \* أَ.

وبَعْضُ النَّاسِ – هَدَاهُمُ الله! – لا يُسَلِّمون إِلاَّ على مَنْ يعرفون ، أمَّا مَنْ لم يعرفوه فلا يُسَلِّمون عليه ، وهذا الصنيعُ لا يَجْمُلُ ، فخيرُ الإِسلام أن نُسَلِّمَ على مَنْ عَرَفْنَا ، وعَلَى مَنْ لم نَعْرف .

فعن عبد الله بْنِ عَمْرِو - وَلَيْهِا - أَن رَجُلاً سَأَلَ رسولَ الله - عَلَيْكَ -: «أَيُّ الإسلام خَيْرٌ؟». قال: «تُطعْمُ الطَّعَامَ، وتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لم تَعْرِفْ (°).

ومِنَ السُّنَّة السَّلامُ على الصِّبْيَان، فعن أنس بْنِ مالك - رَا اللهُ مَرَّ على صَبْيان، فسلَّم عليهم، وقال: «كَانَ النَّبيُّ - يَا اللهُ عَلَيْهُ مَا لُهُ » (١٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥٢٠٠)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الحامع» (٧٨٩)، وفي «الصَّحيحة» (١٨٦)، وفي «صحيح أبي داود» (٣٧٧/٣).

<sup>(</sup>٢) أي أحقّهم بالقّرب منه بالطَّاعة وذكره - جلَّ وعلا -.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٩٩٧ ٥) واللَّفْظ له، والتَّرمذَيُّ (٢٦٩٤)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٠١١)، وفي «صحيح أبي داود» (٩٧٦/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٨٠٦٥) واللَّفْظُ له، والتَّرمذيُّ (٢٧٠٦)، و صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٠٠) ، وه الصحيحة» (١٨٣) وفي «صحيح أبي داود» (٩٧٨/٣) .

<sup>(</sup>٥)رواه البخاريُّ (١٢)ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٦٢٤٧) واللَّفْظُ له ، ومسلم (٢١٦٨).

ويجوز السَّلامُ على النِّساء ، ومحلُّ ذلك عند أمْن الفتْنَة (١).

فعن أسْمَاءَ بنْت يزيدَ – فِلْشُكَا – ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله – عَلَيْكُ – مَرَّ بِي وَأَنَا فِي جَوَارِ أتراب (٢)، فسكم علينا» (٣).

ومًّا يجلبُ المودَّةَ والمحبَّة أن تُرسلَ سلامَك إلى مَنْ عَرَفْتَ ، ومَنْ لم تَعْرَفْ .

فعن أبي هُرَيْرَة – رَخَاتُتُك – قال: أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ – يُؤَلِّنُهُ – فقال: «يا رسولُ الله، هذه خَديْجةُ قَدْ أتتْ، مَعَها إناءٌ فيه إدامٌ وطعامٌ أو شَرَابٌ ، فإذا هي أتَتْكُ فاقْرَأْ عليها السَّلام مِنْ رَبِّها ومِنِّي ، وبَشِّرْها ببَيْتِ فِي الجِنَّة منْ قَصَبِ ( ' ' ) ، لا صَخَبُ (°) فيه ولا نَصَبُ (١) «(٢).

وعن عائشة - رَطِّنُكُ- قالتْ: قال لي رسولُ الله - يَلِكُ -: «يا عائشُ، هذا جبريلُ يُقْرِئُك السَّلامَ». قالتْ: قُلتُ: «وعليه السَّلامُ ورحمةُ الله وبركاتُهُ »(^).

وإذا بعثَ لكَ أخوك المُسَلِّمُ بالسَّلام ، فقلْ للرَّسول : وعليك وعليه السلام، فعن غالب قال : إِنَّا لِجُلُوسٌ بباب الحَسَن ، إِذْ جاء رجُلٌ فقال : حَدَّ ثني أبي عَنْ جدِّي قال: بَعَثَني أبي إلى رسُول الله - عَيْكُ - فقال: «ائته، فَأَقْرِثُهُ السَّلامَ». قال:

<sup>(</sup>١) قال بعض أهل العلم: إذا انْتَفَت الموانعُ، وأُمنَت الفتْنةُ، جازَ السُّلام على النَّساء: كالعجوز الكبيرة - مثلاً - فإنَّ عليك أنْ تُسلِّمَ عليها ، وتسالها عن حالها ، كما فعل الصحابة فقد كانوا يُصلُّون الجُمُعة، ثم ياتون إلى عجوز في طريقهم ، فَيُسلِّمون عليها . كما في البخاريُّ ( ٩٣٨ ، ٦٢٤٨ ) من حديث سَهْل بن سَعْد ، وَّانظَر وفي رحاب الأُخُوَّة ، للقَرْنيُّ ( ص ٦٨ ) ( ٢ ) أتراب : لِدات متساويات في السِّن ، وِالمفرد تِرْب – بكسر التاء – .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٥٢٠٤) ، والترمذيُّ ( ٢٦٩٧) ، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» ( ١٠٤٨) ، وصحِّحه الالباني في «صحيح الجامع» (٥٠١٥) ، و«الصحيحة» (٢١٣٩) .

<sup>(</sup>٤) القَصِبُ: اللُّؤْلُوُّ الجُوُّفُ.

<sup>(</sup> ٥ ) الصَّخَب : الصَّوت المختلط المرتفع . ( ٦ ) النَّصَب : التَّعَبُ .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ ( ٣٨٢٠) واللُّفظُ له ، ومسلم ( ٢٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاريُّ ( ٦٢٤٩) ومسلم (٢٤٤٧) .

فَأْتَيْتُهُ فَقُلْتُ : « إِنْ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلامَ » . فقالَ : « وعليكَ وعلى أبيْكَ السَّلامُ» (۱) (۲).

<sup>(</sup> ۱ )رواه أبو داود ( ۵۲۳۱ ) · ( ۲ )انظر تفصيل آداب السلام في كتاب « طريقنا للقلوب » للكاتب .

#### ~ 11

### المُصا فَحَة (مِنسسسسر)

الْمُصَافَحَةُ مِنْ أعظم أسباب الحبَّةِ والمودَّة بَيْنَ المسلمين ، مع ما فيها مِنَ الأجْرِ العظيم، فهي سُنَّة، ومنَ الأعمال الصَّالحات التي تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ.

فعن البَـرَاء بْنِ عـازب – وَلَيْكَ – قـال: قـال رسـولُ الله – عَلِي ہـ : «مـا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيان ، فَيَتَصَافَحَان ، إلا غُفرَ لهما قَبْلَ أن يَتَفَرَّقَا» (١).

ومًّا يدلُّ أَنَّهَا سُنَّة حديثُ ابْنِ مسعود - وَالَّ : « عَلَّمَني رَسُولُ اللهِ - عَلَّمَني رَسُولُ اللهِ - عَلِّ - التَّشَهُدَ ، وَكَفِّى بَيْنَ كَفَيْه » (٢) .

وقالَ أَنَسُ بِنُ مالك - فلك - : « كَانَ أصحابُ رسولِ اللهِ - عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَقُوا تَعَانَقُوا » (٣).

وعنه - أيضا - قال : قال رَجُلٌ : «يا رسولَ الله ، أَحَدُنا يَلْقى صَديْقَه ، أينْحَنِي لَه ؟ » . قال : « لا » . قال : « فَيُطَرِّمُهُ ويُقَبِّلُه ؟ » . قال : « لا » . قال : « فَيُصَافِحُه ؟ » . قال : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ » (٤) . قال : « نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ » (٤) .

وعنه . أيضًا . قال : لما جاء أهْلُ اليَـمَنِ ، قال رسولُ اللهِ - عَلِي - : «قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ ، وهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاء بالمُصافَحَةِ» (°).

وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلتُ لأنسٍ : « أكانتِ المصافحةُ في أصحابِ رسولِ الله

(١) رواه أبو داود (٢١٢٥) ، والتّرمـذيُّ (٢٧٢٧) ، وقال: حَسَنٌ غريب ، وحسَّنه الالبانيُّ في وصحيح الجامع» (٧٧٧) ، والصَّحيحة (٥٢٥) .

(٢) رواه البخاريُّ (٦٢٦٥) .

(٣) قال الهيئميُّ في « المجمع» (٣٦/٨) : « رواه الطبرانيُّ في الأوسط ، ورجالُهُ رجالُ الصحيح» .

( \$ ) رواه التّرمذيّ ( ۲۷۲۸ ) وحُسَّنه ، وابن ماجة ( ۳۷۲ ) ، وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح الجامع ( ۸۸۸ ) ، والصحيحة ( ۱۹۱ ) .

(°) رواه أبو داود (٣١٣٥) واللَّفظ له ، وقال الالبانيُّ في صحيح سنن أبي داود (٩٧٩/٣) صحيح الأ أنَّ قوله : وهم أوَّلُ مُدرجٌ منْ قول أنس – وَقَتْ – . انظر الرُّوض النَّضير (١٠٤٥)

- عَيْنَهُ - ؟. قَالَ : « نَعَمْ » (١).

وعن كَعْبِ بْنِ مالك - وَالله حَالَ : « دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فإذا برسولِ اللهِ - قَالَ : « دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فإذا برسولِ اللهِ - عَلَيْهُ - ، فقام إليَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبيدِ اللهِ يُهَرُّولُ ، حَتَّى صافحني وهنَّأَني » (٢) .

وعن جابربن عبد الله - رضي – قَالَ : «آخِرُ ما وَدَّعْتُ محمَّدَ بْنَ علي ، فإنِّي مَعَهُ بالبَقِيْعِ ( $^{(1)}$ ) ، فقال : أَتُرَاكَ غاديًا ( $^{(1)}$ ) ؟. قلت : نَعَمْ، فأخذ بيدي فَغَمَزَها، وقال : أَسْتَوْدِعُك الله ، وَأَقرأُ عليكَ السَّلام، أَتَدْرِي ما غَمْزي بيدي إِيَّاك؟، هذا قُبْلَةُ المؤمنِ أَخاهُ من المؤمنين » ( $^{(0)}$ ).

وعن أبي أُمَامة صدي بْنِ عَجْلانَ - وَلَقَ - قال: «مِنْ تَمَامِ تحيَّاتِكُمُ الْصَافِحةُ »(٦).

وقال الحسنُ البَصريُّ - رحمه الله - : « المصافحةُ تَزيدُ في الوُدِّ » (٧) .



<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٢٦٣) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/٥٦).

<sup>(</sup>٣) البقيع : موضعٌ فبه أروم الشَّجَر من ضُروب شتَّى، وبه سُمِّيَ بقيعُ الغَرْقَدِ، وهي مقبرةٌ بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) يُقال: غَدَا يَغْدُو فهو غادٍ : إِذَا ذَهِبِ صِبَاحًا.

<sup>(</sup> ٥) «مكارم الأخلاق» للخرائطي (٢/ ٨٢٣) .

<sup>(</sup>٦) «كتاب الإخوان» لابن أبي الدُّنيا (ص١٧٧) ·

<sup>(</sup>٧) «المنتقى من مكارم الأخلاق» (ص١٨٩) ·

# التــودُد ‹› التــودُد ن

الأُخُوَّةُ في الله واحةٌ خضراء ، نديَّة (٢) الأفياء (٣) وارفة الظّلال ، لا تُثْمر، ولا تُؤْتي أُكلَها ما لم تُسقَ بماء التَّودُّد ، فالتودُّدُ هو عُنْصرُ حياتها ، وحديقة بهجاتها ، ونفحة من نفحاتها .

فعن النُّعْمان بْنِ بشيرٍ - فَطْ - قَالَ: قال رسولُ الله - عَلَّه -: «مَثَلُ المؤمنين في توادُهمْ، وتراحُمهمْ، وتعاطُفهمْ ('') مَثَلُ الجَسَدَ، إذا اشتكىٰ منه عُضْوٌ، تداعى لَهُ سائرُ الجَسَدُ بالسَّهَر والحُمَّى» ('').

وعن أبي سعيد الخُدريُّ - وَلَيْ - قال: قالَ النَّبيُّ - عَلَا الْ - عَلَا - : «لو كُنْتُ مُتَّخذًا خليلاً من أُمَّتي، لاتَّخذْتُ أبا بَكْرِ، ولكنْ أُخُوَّةُ الإسلام ومودَّتُهُ» (٦).

وَعن عبد الله بن عُمْرَ - وَلَيْكُ - أنَّ رجَّلاً من الأعراب لَقَيهُ بطُريقِ مكَّة، فسلَّم عليه عبد الله بن عُمْرَ - وَلَيْكُ - أنَّ رجَّلهُ ، وأعطاهُ عمامةً كانتُ على رأسه، عليه عبد الله : أصلحك الله ، إِنَّهم الأعرابُ ، وإِنَّهم يَرْضَونَ باليسير! . فقال عبد الله : إِن أبا هذا كان وُدًّا لعُمْرَ بن الخطَّاب، وإني سمعت رسول الله - عَلَيْكَ - يقول : «إِنَّ أَبُو البَّر صلَةُ الوَلَد أَهْلَ وُدٌ أبيه» (٢).

<sup>(</sup>١) التَّودُّد: مصدر تودَّدَ إلى فلان. قال ابن منظور: «الوُدُّ: الحُبُّ، وتودّدَ إليه: تحبَّبَ». وقال ابنُ الاعرابيِّ: «أقـولُ: تـودَّني إذا مـا لَـقيتَنِي برفْق ومعروف من القولِ ناصعِ» اللسان (٣/٣٥٤).

ر ٢) عليه المصلح في ع ، وهو الظّلُ ، ويُجمع – أيضًا – على فُيُوءِ .

<sup>(</sup> ٤) قال ابن ابي جَمْرَةً كما في فتح الباري ( ١٠ / ٤٥٣ – ٤٥٤ ): «الذي يظهر أنَّ التَّراحم، والتَّوادُد، والتَّعاطُف، وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بَيْنَها فَرْقًا لطيفًا، فأمَّا التَّراحم: فالمراد به أنْ يرحم بَعْضُهُم بعضًا بأخوَّة الإيمان، لا بسبب شيء آخر. وأما التوادُدُ: فالمراد به التَّواصلُ الجالب للمحبَّة: كالتزاور، والتهادي. وأمَّا التَّعاطفُ: فالمراد به إعانة بعضهم بعضًا، كما يُعْطفُ الثوبُ عليه ليُقرِّيَهُ».

<sup>(</sup>٥)رواه البخاريُّ (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦)واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٦٦) واللَّفظُ له ، ومسلم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٢٥٥٢).

دُّ وأَنْزَلْتُ لُهُ على أَحْ شَائِي لَكَ عَلَى مَا بها من الإِقدَاءِ هي معقودةٌ بِحَبْلِ الوَفاءِ (٢)

يا صديقي الذي بَذَلْتُ لَهُ الوُ إِنَّ عَـيْنًا أَقْدَيْتَها (١) لَتُسرَاعي ما بها حاجَةً إليك، ولكنْ

ولابد للوُدِّ أَنْ يُبْذَلَ لَمِن هُو أَهْلٌ له .

قال الجاحظ : «الوُدُّ: هو المحبَّةُ المعْتَدلَةُ من غَيْرِ اتِّباعِ الشَّهْوةِ، والْوُدُّ مُسْتَحُسسَنٌ من الإنسان، إِذا كان وُدُّهُ لأهْلِ الفضلِ والنَّبْلِ، وذوي الوقار والأبَّهة (٣)، والمتميِّزين من الناس، فأمَّا التَودُّد إلى أراذِلِ النَّاسِ، وأصاغِرهِمْ، والأحداث، والنَّسْوَان، وأهْلِ الخلاعة – فمكروةٌ جدًّا.

وأحسنُ الوُدِّ ما نسجْتَهُ بين مِنْوَالين متناسبة الفضائل، وهو أوثقُ الوُدِّ وأثبتُهُ، فأمَّا ما كان ابتداؤُهُ اجتماعًا على هَزْلٍ ، أو لطلب لَذَّةِ - فَلَيْسَ محمودًا، وليس بباق ولا ثابت » (1).

وَيْحسُنُ التَّوسُطُ في المودَّة ، كما يحسن التوسُّط في سائر الأخلاق .

قال الماوَرْديُّ. رَحِمَه الله . : « البرُّ: هو المعرُوفُ، ويتنوَّعُ نوعَيْن : قولاً ، وعملاً .

فأمَّا القولُ: فَهُوَ طِيبُ الكلامِ ، وحُسنُ البِشْرِ ، والتودُّدُ بجميل القول ، وهذا يبعث عليه حُسَنُ الخُلُق ، ورقَّةُ الطَّبْع ، ويجبُ أنْ يَكونَ محدودًا كالسَّخاء؛ فإنَّه إِنْ أسرف فيه كان مَلَقًا (°) مذمومًا ، وإن توسَّط واقتصد فيه كان معروفًا وبرًّا محمودًا » (<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) أَقْدُيْتُها : جعلت فيها القَذَى ، وهو ما يسقط في العين والشراب من تراب ٍوغيره ، والمفرد قَذَاة.

<sup>(</sup>٢) « العقد الفريد » (٢٩٦/٢).

<sup>(</sup>٣) الأبُّهة : العَظَمَة والكِبْر.

<sup>(</sup>٤) انظر « تهذيب الأخلاق » (ص٣٣). ( د عَمَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ . ( عَمَالُقًا ، وهو أَنْ يُعطيَ بلسانه ما ليس في قلبه .

<sup>(</sup>٦) (أدب الدنيا والدين» (ص٢٠١)

أخى في الله، تمسَّكْ بحبل المودَّة ، فإنها كما قيل: «قرابةٌ مستفادةٌ »(١). وقالوا: «الصَّديقُ مَنْ صَدَقَكَ وُدَّهُ ، وبَذلَ لك رفْدَهُ (٢) » (٣).

وقائوا : « القرابةُ تحتاج إلى مودَّة ، والمودَّةُ لا تحتاج إلى قَرَابة ٍ » (٤٠).

وقال أبو على الكاتب: «روائح نسيم الحبَّة تفُوحُ بين الحبِّين وإن كتموها، وتظهرُ عليهم دلائلُها وإن أخْفُوْها ، وتبدو عليهم وإن ستروها» (°).

وقال يحيى بن مُعَادر: «ليس الحُبُّ إلا ما نشأ عليه القلبُ ونَمَا ؛ ورَبا في أرض المودَّة وسَمَا » (٦).

#### وقال العتابي :

وَلَقَدْ بَلَوْتُ النَّاسِ، ثُمَّ سَبَرْتُهُم فإذا القرابة لا تُقررب قاطعًا وقال آخرُ :

لَعَـمْري ، لَئِنْ قَرَّتْ بِقُرْبِكَ أَعْلَيْنٌ فَــسـرْ أو أقم ، وَقْفٌ عليك مَــوَدَّتي

وخَبَرْتُ (٧)ما وصلوا من الأنساب وإذا المودَّةُ أَقْــرَبُ الأنْسَــاب (^)

لَقَد ْ سَخنَت (٩) بالبَيْن منْك عُيُونُ مَكَانُك مِنْ قلبي عليك مَصُونُ (١٠)

<sup>(</sup>١) «كتاب الإخوان» لابن أبي الدنيا (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٢) الرِّفْدُ - بكسر الرَّاء - : العَطاءُ والصَّلةُ .

<sup>(</sup>٣) «العقد الفريد» (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» (١١/١٩).

<sup>(</sup> ٥ ) « البداية والنهاية » ( ١١ / ٢٢٨ ) .

رُ٦) «طبقات الشَّافعيَّة» (٦/٦). (٧) خَبَرْتُ : عَلِمْتُ.

<sup>(ُ</sup> ٨) «اللَّبَاب في تهذيب الانساب» (٣/ ٦٠). (٩) سخنتُ : بَكَتْ ، وبابه فَرِحَ.

<sup>(</sup>١٠) «العقْدُ الفريد» (٢/٢٩٦).

# 

الهديَّةُ لها أثرٌ عظيمٌ في جلب الحبَّة والمودَّة إلى القَلْبِ ، والسَّمْعِ، والبَصَرِ، فهي تَجْلبُ المودَّة ، وتَسْلُبُ السَّخِيمةَ (١) ، وتكسوك المهابة .

وقد حثُّ النَّبيُّ - عَلَيُّ - على الإهداء، وعلَّلَ ذلكَ بِأَنَّ الهَديَّة تجلبُ المحبَّة. فعَن أبي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - عَالَى اللهِ اللهِ - عَلَيْهِ - : «تَهَادُواْ تَحَابُوا» (٢٠). وحثُّ على قَبُولِ الهديَّة ، وعدمِ ردِّها .

فعن عبد الله بن مسعود - وطي الله - علي - على الله - عَلَي - : «أجيبُوا الله الله على الله على الله الله على الداً على ، ولا تَرُدُّوا الهديَّة » (أ).

فَحَرِيٌّ بالعاقل أنْ يقبلَ الهدَّيَّةَ (1) ولا يَرُدَّها؛ فإنَّ في ردِّها يحصلُ شيءٌ في النُّفوس، فإنْ كانَ يرى أنْ المُهديَ قد تكلَّف له، فعليه أن يُثيْبَهُ بأحسنَ منها، أو مثلِها، أو بقَدْرِ ما يستطيع، ولا يردّها اقتداءً بالنَّبيِّ - عَلَيْهُ-.

ُ فعن عائشة - وَلَيْفِي - قالتْ: «كان رسولُ اللهِ - عَلَيْهُ - يَقْبَلُ الهدَّيَّة، ويُثِيْبُ عليها (٥)» (٦).

(١) السَّخيمة: الحِقْد، والجمع سخائم.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الادب المفرد» (٩٤٥) ، وأبو يعْلَى في «المسند» ، وحسَّنه الالبانيُّ لشواهده في صحيح الجامع (٣٠٠٤) ، و«إرواء الغليل» (١٦٠١) .

(٣) أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٥٧) ، وأحمد في «المسند» (١/٤٠٤) ، وأبو يَعْلَى في «المسند» (٢/٥٥) ، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٦/٥٥) وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٥٨) .

(٤) قَدْ قَبِل النَّبِيُّ - عَلِي الهديَّة من المسلم والكافر، وقبلها من المرأة كمَّا قبلها من الرجل، لكن إذا كانت هدية الرجل للمرأة، والمرأة للرجل تأتي من ورائها فتنة ، فتمتنع الهدية لا لكونها حرامًا، ولكن سدًّا للذريعة الموصلة إلى الحرام، والله أعلم .

(٥) يُثيب عليها: إي يُجازي المهديَ بهديَّة - أيضًا -.

(٦) أخرجه البخاريُّ (٢٥٨٥).

تُولِّدُ في قُلُوبهم الوصيالا وتَكْسُوكَ المهَابةَ والجَللالا وتَمْنَحُكَ الحبُّةَ والجَهَالا

هَدَايا النَّاس بَعْ ضِهِمُ لَبَعْضٍ وتَــزْرَعُ فــى الــقُــلُـوب هَــوَى ووُدًّا مسصّاً يدُ لَلقُلُوبِ بغَيْرِ لَغَبِ (١)

# استحبابُ قَبُولِ الهديَّة قَلَيْلها وكَثيرها:

وعليك - أخي في الله - أنْ تقبلَ الهديَّة، سواء قَلَّتْ أو كَثُرَتْ ، عَظُمَتْ أو حَقُرَتْ؛ فقد كان النَّبيُّ - عَلَّهُ - يَقْبَلِ القليل كما يقبل الكثير، ويقبلُ الحقيرَ كما يقبلُ الخطير ، وهو الأسوَّةُ الحَسنَةُ .

فعن أبي هريرة - وَوَشِّي - قال: قال رسول الله - عَيْكِ -: «لَوْ دُعيْتُ إلى ذراع - أو كُراع (<sup>٢)</sup> - لأَجَبْتُ، ولو أُهْديَ إلى قراعٌ - أو كُراعٌ - لَقَبلْتُ» (<sup>٣)</sup>.

قال الحافظ ابن حَجَر - رحمه الله - : « وخَصَّ الذِّراعَ والكُرَاع بالذِّكر؛ ليجمع بَيْنَ الأمرين: الحقير، والخطير؛ لأنَّ الذِّراعَ كانتْ أحبَّ إليه - عَلَيْكُ - من غيرها، والكُراعَ لا قيمةَ لَهُ » (1).

#### استحبابُ الإهداء ولو بالقليل:

أي أخي ، جُدْ بالموجود ، ولا تمتنع من الإهداء لاستقلالك واحتقارك ما عندك؛ لأنَّ الهديَّة لا يُشْتَرطُ فيها أنْ تكونَ شيئًا مُكلِّفًا، فالأساس هو قيمتها المعنويَّة، فهي رَمْنُ الحبَّة، ودليلٌ على المودَّة، فقد حثَّ النَّبيُّ - عَلَيْ الله على الإِهْدَاءِ ولو بالقليلِ، وعدم احتقار الهديَّة، حَتَّى ولو كانتْ ظلْفَ شَاة.

<sup>(</sup> ١ ) اللَّغَبُ - بفتحتين - : التَّعَبُ والإعياءُ، وبابه دَخَلَ. ( ٢ ) الكُواعُ : هو مِن الدَّابة ما بَيْنَ الرُّكبة إلى السَّاق، يُذَكِّرُ ويُؤنَّث، وجمعه كُرُعٌ، وأكْرُعٌ، ثمَّ اكارعُ، وفي الْمُثَلِ: ﴿ أُعْطِي العَبْدُ الكُراعَ فَطَمَعَ في الذراعِ ، يُضربُ لمن أُعْطِيَ شيئًا لم يكن يرجوه ، فَطَمعَ

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٢٥٦٨) .

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري » (٥/٢٣٦) .

إنَّ الهديَّة على مقدار مُهُديها

فعن أبي هريرة - وَلِيْ عَلَى قال: قال رسول الله - عَلَيْكُ -: «يا نسَاءَ الْمُسْلمات، لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجارتها ، ولو فرْسنَ شَاة (١) » (٢).

أَهْدَتْ لَهُ منْ جَرَاد كانت في فيها جَاءَتْ سُلَيْمانَ يَوْمَ العَرْضِ هُدْهُدَةٌ وأنْشَدَتْ بلسان الحال قائلة :

لكان يُهْديْ لك الدُّنيا وما فيْها!. لو كان يُهْدَى إلى الإنسان قيمتُهُ

# التَّنزُّه عن المَنِّ بالهديَّة :

وَاحذر المنَّ بالهديَّة ؟ لأنَّك لن تستفيد إلا الأذى والمنافرة ، مع ما في المِنَّةِ من الوعيد الشديد <sup>(٣)</sup>.

ومن اللُّوم الذي أنت جديرٌ بالابتعاد عنه غايةَ البُّعْد استعظامُ الهديَّة، فهو أخو المنَّة، يحولُ صَفْوَ الحبَّة إلى كَدَر، ولذَّاتها إلى مَرارة ، فكن منه على حَذَرٍ.

ومن اللطائف في هذا الباب: «أنَّ أبا الهذيل أهدى إلى موسى بن عمرانَ دجاجةً، ووصفها بصفات جليلة ، ثُمَّ لم يَزَلْ يَذكُرُهَا ، وكُلَّما ذُكرَ شيءٌ بجمال أو سمن ، قال : هو أَحْسَنُ ، أو أسمنُ من الدَّجاجة التي أهديتُها إِليكم ، وإِنْ ذُكرَ حادثٌ قال : ذلك قَبْلَ أَنْ أُهْديَ لكمُ الدَّجاجةَ بشَهْر .

وما كان بَيْنَ ذلك وبَيْنَ إِهداء الدَّجاجة إِلا أيَّامٌ » (<sup>٤)</sup> .

قال الشاعرُ:

وإنْ عَادَ يَذْكُرُها غَدًا لَلَئيمُ (٥) وإن امْـــرُوُّ أَهْدَىٰ إِلىَّ صَنيْـــعَــ

<sup>(</sup>١) فرْسنُ الشَّاة : ظلْفُها ، وهو دون الكعب من الدَّابَّةِ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٥٦٦) ، ومسلم (١٠٣٠) .

<sup>(</sup>٣) مَن أَدلَّة التَّحْرِيم ما جاء في صحيح مسلم (١٠٦) من حديث أبي ذرِّ - وَالى على على الله الله - عَلَيْ الله على الله عنداب الله المُسْبِلُ، والمنَّانُ، والمُنْفقُ سلَّعْتَهُ بالْحَلفُ الكاذب،

<sup>(</sup>٤) «المستطرف» (ص٩٩٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (ص٩٩٣).

وإذا بَعَثَ لك أخوك بهديَّة ، ولمْ تجد ما تُثِيبُهُ عليه، فادْعُ له (١).

ولْتَعْلَمْ - أخي - أنَّ للهديَّة مِنَ المنافع والمسارِّ ما لا يعرفُهُ إِلا الواحدُ بَعْدَ الواحدِ ، ما استطعت إلى ذلك الواحد ، وإني لأستحبُّ لك لزوم بَعْثِ الهدايا لإخوانك ، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

إِنَّ اله لَهُ وَهُ لَا الهُ وَهُ لَا الهُ وَهُ لَا الهُ وَى لَا الهُ وَى وَلَّ الهُ وَى وَلَّ الْعُلَا وَلَّ وَلَّ العَلَا عَلَا العَلَا العَلَا العَلَا عَلَا العَلَا العَلَا عَلَا العَلَا عَلَا العَلَا عَلَا العَلَا عَلَا عَلَا العَلَا عَلَا عَ

كالسَّحْرِ تَخْتَلِبُ القُلُوبا حستَّى تُصَسِيِّرَهُ قَسريبا وَق - بَعْدَ بِغْضَتِه - حبيبا حُنا، وتمتَسحَقُ الذُّنوبا (٢)

وإذا قَدمت من سَفَرٍ ، فاحمل معك هديَّة متواضعة ، لمن يعزُّ عليك ؛ لأنهم يفرحون بقدومك ، إذا حَمَلْت لهم الهدايا، وربَّما يكرهون لُقْيَاك متى أتيت صفْر (٣) اليَدَيْن ، كما قيل :

وإذا المسافرُ آب (1) مُقْلَى مُفْلسًا صِفْرَ اليَدَيْنِ مِنَ الَّذِي رُجَّاهُ وَخَلا مِنَ الشَّيءِ الذي يُهُديْهَ لِلْ إِخَدَ لَقَالَتِهِمْ إِيَّاهُ لَم يَفْرَحُوا بِقَدُومِهِ وتَثَاقُلُوا بِوُرُودُه، وتَكَارَهُوا لُقْدَيَاهُ وإذا أتَاهُمْ قَادَمًا بهديَّة كَانَ السُّرُورُ بِقَدْرِ مَنْ أَهْدَاهُ

<sup>(</sup>١) مَّا جاء في الدعاء لمن صنع لك معروفًا حديثُ عد الله بن عُمرَ - وَاللهُ عَال رسول الله - عَلَى - :
دمن صنع لكم معروفًا فكافئوهُ، فإن لم تجدوا ما تُكافئوه فادْعوا له، حتَّى تَروا أنّكم قَدْ كافاتموه،
أخرجه النَّسائي (٢٥٦٨) ، وأبو داود (١٦٧٢)، وصحّع إسناده الالبانيُّ في «صحيح سنن أبي داود» (٢١٤/١) ، و«صحيح الجامع» (٢٠٤١) ، و«الصّحيحة» (٢٥٤) .

<sup>(</sup>٢) «روضة العقلاء» (ص٢٤٣) .

<sup>(</sup>٣) صفر: خالي .

<sup>(</sup>٤) آب: رَجَعَ .



# إِخْبَارُ مِنْ تُحِبُّ أَنَّكُ تُحِبُّهُ

### Cymmmunum (V)

إذا أحببت شخصًا لله ، وتمكَّن حُبُّهُ في قلبك ، حتَّى استقرَّ في الشَّغَاف (١) - فلا تَكْتُمْ ذلك الحبَّ في نفسك ، بل أخبرْهُ أنَّك تُحَبُّه لله ، فمتى فعلتَ ذلك هَابَك، واعتقدَ مودَّتَك ، ما من ذلك بُدُّ .

فعن علي بْنِ الحسينِ بن علي بن أبي طالب - والشي الله علي قال : قال الله حسول الله - علي الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

قال الإمام البغوي - رحمه الله - : « ومعنى الإعلام : هو الحثُّ على التَّودُّدِ والتَّالَفِ، وذلك أنَّه إذا أخبرَهُ استمالَ بذلك قَلْبَه، واجتلبَ وُدَّهُ » (٣).

وعن أبي ذَرِّ – رَاعِظُ – قال: قال رسول الله – عَلِي الله عَا إِذَا أَحَبُّ أَحَـدُكُمْ صَاحِبَهُ، فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ، فَلْيُخْبِرْهُ بِأَنَّهُ يُحبُّهُ لله – عَزَّ وَجَلَّ – » (٤).

قال البغويُّ - رحمه الله - : « وفيه أنَّه إِذا أعلم أنَّه محبٌّ له ، قَبلَ نُصْحَهُ فيما دلَّهُ عليه من رُشْدهِ ، ولم يَرُدُّ قَولَهُ فيما دعاه إليه من صلاحٍ، خَفيَ عليه باطنه (°).

وعن المقدام بن مَعْديْكَربَ - وَطَيْكَ - مرفوعًا قال: قال رسول الله - عَلَيْكَ -: «إِذا أَحَبُ أَحَدُكُمْ أَخاه ؟ فَلْيُعْلَمْهُ أَنَّهُ يُحبُّهُ (٦).

<sup>(</sup>١) شَغَافُ القلب - بالفتح - : غِلافُهُ ، وهو جِلْدةٌ دُونَهُ كَالْحِجَابِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكبعٌ في الزُّهد (٣٣٧) بسند صَعيح، وحسَّنه الالبانيُّ في الصحيحة (١١٩٩).

<sup>(</sup>٣) «شرح السُّنة» للبغويِّ (١٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المبارك في «الزُّهْد» (٧١٢) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) «شرح السنة» (٦٧/١٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٥٤٢)، وأبو داود (٥٢١٤)، والتَّرمذيُّ (٢٥٠٢) مع التحفة وصحَّمه، وهو كما قال.

فياتُها المُحِبُّ، متى سمعت أخاك يقول لك: أُحبُك في الله، فاستقبلهُ بالبِشْر، وَرُدَّ التَحيَّة بَاحسنَ منها وأجملَ، فَقُلْ له: «أَحبَّكَ الذي أَحْبَبْتني فيه». فعن أنَس بْنِ مالك - وَاللَّهُ - قال: مَرَّ رجلٌ بالنَّبيِّ - عَلِي - قال رجلٌ مَّن عندَهُ: «إِنِّي لاَّحبُ فلانًا هذا لله ». فقال النَّبيُّ - عَلِي - : «أَعْلَمْتُهُ؟». قال: «لا ». قال: «قُمْ إليه فَأَعْلَمْهُ». فقام إليه فأَعَلَمُهُ، فقال: « أَحبَّكَ الذي أَحْبَبْتني له ». ثُمَّ قال: ثُمَّ رَجَعَ فسألهُ النَّبيُّ - عَلِي الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله النَّبيُّ - عَلَي الله عَالَى الله النَّبيُّ - عَلَي الله عَالَى الله النَّبيُّ - عَلَي الله عَلَى الله النَّبيُّ - عَلَي الله النَّبيُّ - عَلَيْهُ اللهُ النَّبيُّ - عَلَي اللهُ النَّبيُّ - عَلَيْهُ اللهُ الل

(١) أخرجه أبو داود (١٢٥)، وأحمد (١٥٠/٣)، والحاكم (٢٧١/٤)، وإسناده صحيح

### التُّواضُـعُ Cycomormonics (\*)

التواضُعُ هو بَذْلُ الاحترام، والعطف، والمجاملة لمن يستحقُّ ذلك (١)، فهو خُلُقٌ يُكْسِبُ صاحبَهُ حُبَّ النَّاسِ ومودَّتَهُم؛ لأنَّهم جُبِلُوا على حُبِّ المتواضع، والتواضعُ علامةُ حُبِّ الله للعبد.

قال الله - سبحانه وتعالى - :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُّ منكُمْ عَن دينه ۗ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعزَّةٌ عَلَى الْكَافرَينَ يُجاهدُونَ فِي سَــبِـيلِ اللَّهِ وَلا يَخَــافُونَ لَوْمَـةَ لائِـم ذَلِكَ فَــضْلُ اللَّهِ يُؤْتِــهِ مَن يَشـَـاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم (10) ﴾ [المائدة: ٤٥].

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : « هذه صفات المؤمنين الكُمُّل، أنْ يكونَ أحدُهم متواضعًا لأخيه ووليِّه، مُتَعَزِّزًا على خَصْمه وعَدُوّه »(٢).

وعن عِيَاضِ بْنِ حَمارٍ - وَلِيْنَهُ - قال: قال رسول الله - عَلِي الله الله أوْحَىٰ إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا ؛ حَتِّي لا يَفْخَرَ أَحَدٌ على أَحَد ، ولا يَبْغي أَحَدٌ على أَحَد (""). وعن أبي هُرَيْرَةَ – وَطُنْكَ – قال: قال رسول الله – يَطُلِّهُ –: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ، وما زاد اللهُ عَبْدًا بَعَفْو إِلا عزًّا، وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلا رَفَعَهُ اللهُ» ( ' ' · .

وقدُّ بَلَغَ النَّبيُّ – عَلَيْكُ – النُّرُّوةَ ( ۚ ۚ ) في تواضعه، حتَّى أحبَّهُ كُلُّ مَنْ خالطَهُ.

فعن أنس بن مالك - وَلَيْ - قال: كَانَ النَّبِيُّ - عَلِيُّهُ - لَيُخَالطُنَا، حتَّى يقولَ

<sup>(</sup>١) انظر «رسائل الإصلاح» (١/٢٧/)

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۲/۷۳) . (٣) رواه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٥٨٨) . (٥) ذُرِوَةُ الشِّيءِ - بكسر الذَّال وضمَّها - : اعْلاهُ ونهايته، والجمع ذُرا.

لأخٍ لي صغيرٍ : « يا أبا عُمَيْر ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ (١) » (٢) .

وعن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر - وَوَقَعُ - قال: سَأَلَ رَجلٌ عَائِشَةَ - وَوَقَعُ - : «هل كان رسولُ الله - عَقَال - رسولُ الله - عَقَال - سولُ الله - عَقَال الله - عَقَال - يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ في يخصف نَعْلَهُ (٣)، ويَخِيْطُ ثوبَهُ، وَيَعْملُ في بيتِه كما يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ في بيتِه ، وَعَال : سَالُهُ الله - عَقَال - الله - عَقَال الله - عَقَال - الله - عَقَال الله - عَقَال - الله - عَقَال - الله - عَقَال - الله - عَقَال الله - عَقَال - الله - عَقَالُ - الله - عَقَالُ - الله - عَقَال - الله - عَقَالُ - الله - عَقَالُ - الله - عَقَال - الله - عَقَال الله - عَقَالُهُ - عَقَالُ - الله - عَقَالُ - الله - عَقَالُ - عَقَالُ - الله - عَلَم الله - عَقَالُ - عَقَالُ - الله - عَقَالُ - عَقَالُ - الله - عَقَالُ - الله - عَقَالُ - الله - عَقَالُ - ال

وعن أنس \_ وطن على : جاء رجل إلى رسول الله عَيَالَة - فقال : « يا خيْرَ البريَّة ». فقال رسول الله عَيَالَة : « ذاكَ إبراهيمُ - عَلَيْكُمْ - أَ» (°).

وعنه - أيضًا - أنَّ امرأةً كان في عَقْلِها شيء ؛ فقالتْ : يا رسولَ الله، إِنَّ لي إليك حاجةً. فقال: « يا أُمَّ فُلان ، انْظُري أيّ السِّكَكِ شِئْت، حَتَّى أَقْضِي لك حاجتًك». فَخَلا معها في بعض الطُّرُقِ (٢) ، حتَّى فَرَغَتْ مِنْ حاجَتِها (٧).



<sup>(</sup> ١ ) النَّغير : تصغير نُغَرِ ، جمع نُغَرَة ، وهي طَيْرٌ كالعصافير ، حُمْرُ المناقير ، وجمعُ نُغَرِ نِغْران .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٩ ٢١٠)، ومسلَّم (٢١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يخصفُ نعلَهُ: يطبقُ طاقةً على طاقة ويَخْرزها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البغويُّ في « شرح السنة » ( ١٣ / ٢٤٢) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥)رواه مسلم (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) خُلا بها في بعض الطُرق : أي وقف معها في طريق مسلوك ؛ ليقضي حاجتها، ولم يكن ذلك من الحُلْرة بالاجنبيَّة ؛ فإنَّ هذا كان في عمرِّ النَاس ، ومشاهدتهم أينًاه وإينًاها ، لكن لا يسمعون كلامها ؛ لانَّ مسالتها عمَّا لا يظهرُهُ.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٢٣٢٦).

### التَّزَاوَرُ في اللهِ گھسسسسسک

الزِّيارةُ مِنْ أعظم وسائلِ تقوية الصِّلة بيْنَ المتحابِّين ، فهي تُحْفَةٌ النَّفس للنَّفسِ، يجدُ منها الإِخْوَةُ لَذَّةً واريحةً وانشراحًا، ومتى كانت الزِّيارةُ خالصةً لله كانت غنيمةً.

فعن أبي هريرةً - وَ وَ الله عَلَى الله عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكًا، فلمَّا أتى عليه قال: أيْنَ له في قرية أخرى، فأرْصَدَ الله له على مَدْرَجَتِه مَلَكًا، فلمَّا أتى عليه قال: أيْنَ تُريدُ؟. قال: أريدُ أخالي في هذه القرية. قال: هَلْ لك من نعمة تَربُها عليه؟. قال: لا، غَيْرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ في الله. قال: فإنِّي رسولُ الله إليك بأنَّ الله قد أحبَّك كما أحْبَبَتُهُ فيه» (١).

وعن ابْنِ عبَّاسٍ – رَا اللهِ عَالَ : قال رسول الله – عَلَيُهُ – : «قالَ الله – تعالى – : وَجَبَتْ مَحَبَّتي للمتحابِّين فيَّ ، والمتجالسينَ فيَّ ، والمتباذلين فيَّ ، والمتزاورين فيَّ » ( <sup>7 )</sup> .

عن كَعْب بْنِ عُجْرَةَ - وَلَيْكُ - قال: قال رسول الله - عَلَا -: «أَلا أُخْبرُكم برجالكُم مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ؟: النَّبيُّ فِي الجُنَّةِ، والشَّهيدُ في الجُنَّةِ، والصَّدِيقُ في الجُنَّةِ، والمولودُ في الجُنَّة ، والرَّجُلُ يزورُ أَخَاهُ في ناحية المصْر في الله في الجنَّة.

أَلا أُخْبِرُكُمْ بنسائِكُمْ مِنْ أَهلِ الجِنَّة؟: الوَدُوْدُ العبُودُ، التي إِذَا ظُلمَتْ، قَالت : هذه يدي في يَدك ، لا أَذُوْقُ غَمْضًا حتى تَرضي ﴿ (٣) .

ولا شَكَّ أَنَّ الزيارة تُنَمِّي المودَّةَ والمحبَّة بَيْنَ المتحابِّين ، والأخُ الودودُ مَنْ يفرح بزيارة إِخوانِه ، ويُسْرِعُ لاستقبالهم بوجه باشٍّ يذوب رقَّةً وخُلُقًا .

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) «الروض النَّضير» (٢٦) ، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٦.٤)

وممًّا جاء في زيارة السَّلُف بَعْضهمْ لبعض ما روى الخطيبُ البغداديُّ في «تاريخه» عن النقاش أنَّه قال: « بَلَغَني أنَّ بَعْضَ أصحاب محمَّد بن غالب أبي جَعْفَر المقرئ جاءه في يَوْم وَحْل وطين ، فقال له : متى أَشكُرُ هَاتَيْن الرِّجْلَيْن اللَّتَيْنِ تَعِبَتَا إِليَّ في مِثْلِ هذا اليوم ؛ لتكسبا فيَّ الثوابَ ؟. ثُمَّ قام بنفسه، فاستقى له الماء ، وغسل رجليه » (١) .

وقد أدركَ السَّلف أهمِّيَّةَ الزِّيارةَ الأخويَّةِ في زيادة الإيمان والعمل الصالح، فكانوا يتزاورون فيما بَيْنَهُمْ ، ولم تكن زيارَتُهُم اجتماعًا على مُؤانسة الطَّبْع، وشَغْل الوقت ، إِنما كانت اجتماعًا على التواصي بالحِقِّ والصَّبْر ، وكَانَتْ مجالسُهُمْ مجالسَ الفائدة والعلم .

ومِنَ اللَّطائف ما ذكره ابن الجوزي في « المناقب » ، قال : « قال أبو عُبيد القاسمُ بْنُ سلام : زُرْت أحمد بْن حَنْبَلِ في بَيْته ، فأجلسني في صَدْر داره ، وجلس دُوني ، فقلتُ : يا أبا عَبْد الله ، أليس يُقالُ : صاحبُ البيتِ أحقُّ بصَدْرِ بيْته؟!. فقال : نَعَمْ ، يَقْعُدُ ويُقْعِدُ مَنْ يُريدُ. قال : فقلتُ في نفسي: خُذ إليك يا أبا عُبَيْد - فائدةً.

قال : ثُمَّ قُلْتُ له : يا أبا عَبْد الله ، لو كنتُ آتيْكَ على نَحْو ما تَستحقُّ ، لأتيتُك كُلَّ يوم.

فقال : لا تَقُلْ، إِنَّ لي إِخوانًا لا الْقَاهُم إِلاَّ في كُلِّ سنة مَرَّةً ، أنا واثقٌ بمودَّتهم، فَمَنْ ألقى كُلُّ يوم؟!. قال : قُلتُ : هذه أخرَى يا أبا عُبَيُّد ِ.

فلمًّا أردت القيام قام معي ، فقلت : لا تفعلْ يا أبا عَبْد الله . فقال : قال الشُّعبيُّ : مِنْ تمامِ زيارةِ الزَّائر أن تمشي معه إلى باب الدَّار ، وتَأخذَ بركابه (٢). قال : قُلْتُ : يا أبا عُبيد، هذه ثالثةً .

<sup>(</sup>١) ( تاريخ بغداد ) (١٤٣/٣) . (٢) الركاب : الرَّاحلة .

قال : فمشى معى إلى باب الدَّار ، وأخذ بركابي! » (١).

وذكر ابن الجوزي أيضا في « المناقب » عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ورحمه الله - أنه قال: « لما أُطلِق أبي من المحنّة ، خَشي أَنْ يجيء إليه إسحاق بن راه ويه ، فَرَحَل أبي إليه ، فلمّا بلغ الريّ ، دخل إلى المسجد ، فجاء مَطَرٌ كَافُواه القرَب ، فلمّا كانت العَتَمة (٢) قالوا له : اخرج من المسجد ، فإنّا نريد أَنْ نُعْلقه . فقال له عندا مسجد الله ، وأنا عَبْدُ الله . فقيل له : أيّما أحب ليك : أن تخرج ، فقال له عندا مسجد والمطر والرّعْد أو نجر برجْلك؟ . قال أحمد : فقلت : سلامًا ، فخرجت من المسجد والمطر والرّعْد والبَرْقُ ، فلا أدري أيْنَ أضع رجْلي؟ ، ولا أين أتوجّه ؟ ، فإذا رجلٌ قد خرج من داره ، فقال لي : يا هذا ، أين تمرُّ في هذا الوقت؟! . فقلت : لا أدري أين أمرُّ ؟ . فقال لي : ادْخُلْ . فأدخلني دارًا ، ونزَع ثيابي ، وأعطوني ثيابًا جافَّة ، وتطهرت للصّلاة ، فدخلت في بيت فيه كَانُونُ (٣) فحم ، ولُبُودٌ (١٤) ، ومائدة منصوبة ، فقال لي : كُلْ ، فأكلت معهم ، فقال لي : من أين أنت ؟ . قلت أنا أمن بغْدَاد . فقال لي : تعرف رجلاً يُقالُ له : أحْمَدُ بْنُ حَنْبل ؟ . فقلت : أنا أمن بغْدَاد . فقال لي : وأنا اسحاق بُنُ راهوَيْه » (٥) .

قَالَ ليَ المحبوبُ - لمَّا زُرْتُهُ -: قال لي: أخْطَأْتَ تعريفَ الهَوَى ومَضضَىٰ عامٌ فلمَّا جِعُستُهُ قال لي: مَنْ أنتَ؟ قُلْتُ : انْظُرْ فما

مَنْ ببابي؟ . قُلْتُ : بالباب أنا حِيْنَمَا فرَقْتَ فيه بَيْنَنَا أَطْرُقُ البابَ عليه مُوهِنَا تَمَّ إِلا أَنْتَ بالبسابِ هُنَا

<sup>(</sup>١) «مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي (ص١١٣).

<sup>(</sup>٢) العَتَمَةُ : النُّلُثُ الأوَّلُ من اللَّيلِ بَعْدَ عَيْبُوبَةِ السُّفَقِ، وهو وقت صلاة العِشاء.

<sup>(</sup>٣) الكانون: الموقدُ.

<sup>(</sup>٤)اللُّبُودُ : جمعُ لَبْد \_ بوزن جلْد \_ وهو الفراش المتراكم صُوفُهُ.

<sup>(</sup>٥) «مناقب الإمام أحمد» (صُرُهُ ٣٠٠)

قال لي: أَحْسَنْتَ تعريفَ الهَوَى وَعَسِرْفتَ الحُبُّ ؛ فسادْخُلْ يا أَنَا

وللزيارة آدابٌ تختلفُ باختلاف النَّاسِ وأحوالهم ، فتُراعَى أوقاتُ أعمالهم ، وأوقاتُ أعمالهم ، وأوقاتُ راحتهم ، وما هو الوقت المناسب للزيارة ، فلا يزورهم في أوقات تَشُقُ عليهم ، وإذا أقدمت للزِّيارة فدُق الباب دَقًا خفيفًا ، ويتأكَّدُ ذلك إذا كان الدَّقُ ليلاً ؛ فقد يترتَّبُ عليه ترويعُ الأطفال ، وأهل البيت ، لقول رسول الله - عَلَيه - : «لا يَحلُّ لمسلم أنْ يُروِّعَ مسلمًا» (١) .

وقال الحافظُ: « أخرج البخاريُّ في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب النَّبيِّ - كانتْ تُقْرَع بالأظافير » .

ثم عَلَقَ عليه بقوله: « هذا محمولٌ منهم على المبالغة في الأدب ، وهو حَسَنٌ لمن قَرُبَ محلَّهُ من بابه ، أما مَنْ بَعُدَ بحيث لا يبلغُهُ صوت القَرعِ بالظُّفْرِ، فيستحبُّ أن يُقْرَعَ بما فوق ذلك بحسبه » (٢).

قال الميمونيُّ: «إِنَّ أبا عبد الله \_ يعني الإمام أحمد \_ دَقَّتْ عليه امرأة دقًا فيه بعضُ العُنْف، فخرج وهو يقول: هذا دَقُّ الشُّرَطِ » (٣) .

وهذا أحد المحدِّثين أعْنَفُوا عليه في دَقِّ الباب ، فلم يُحَدِّثْهُمْ ( ٤ ) .

وقال ابن مُفْلح ـ رحمه الله ـ : « ولا يَدُقّ الباب بعُنْف لنسبة فاعله عُرْفًا إلى قلّة الأدب ، وفي معناه الصّياحُ العالي، ونحو ذلك » (٥) .

وإذا قال لك صاحب البيت : مَنْ هذا ؟ ، فلا تُجِبْ بقولك : أنا ، بل تُفْصِح باسمك ، أو كُنْيَتِك ، إن كنتَ مشهورًا بها .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥/٣٦٢) ، وأبو داود (٤٠٠٥) ، وصعَّعه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥٣٤)

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٢١/٣٦)

<sup>(</sup>٣) (الآداب الشرعية) لابن مُفْلح (١/٤٤)

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١/٢٦٧)

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/٣٩٩)

فعن محمّد بْنِ المُنكدرِ قال : سمعت جابرًا - وَ عُلَّتُ - يقول : أتيت النَّبيُ - عَلَّ - في دَيْنِ كان على أبي، فدقَقْتُ الباب، قال : «مَنْ ذَا ؟». فقلتُ : أنا. فقال : «أنا، أنا »كأنَّهُ كَرهَهَا (١).

وإذا استأذنْت ثلاثًا أو أقلَّ ، وسُكِتَ عنك ، أو أُجبْتَ بقول صاحب الدَّار: الرَّعوا، فالواجب الانصراف فَوْرًا وأنتَ منشَرِحُ الصَّدْر، فهذا أمر الله .

قال الله – سبحانه وتعالى – : ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ [النور : ٢٨] ؛ لأنَّ ما قال الله فيه: إِنَّهُ أَزكَى لنا ، لا شَكَّ أَنَّ لَنا به خيرًا وأجرًا ، وَقَلَّ أَنْ يحصل على الأجر من انصرف مُتبرِّمًا غَيْرَ مُغْتبطٍ.

عن قتادةَ قال :قال رجلٌ من المهاجرين : « لقد طلبتُ عُمْري كُلَّهُ هذه الآية فما أدركتُها، أنْ استأذنَ على بعض إِخواني ، فيقول لي : ارْجع ، فأرْجِعُ وأنا مغتبطٌ لقوله - تعالى - : ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أُرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ (٢).

وعن أبي موسى الأشعريِّ - وَلَيْكَ - قال: قال رسول الله - عَلَيْكَ -: «إِذَا السَّهُ اللهُ اللهُ

قال الحافظُ. رحمه الله .: « وفي الحديث - أيضًا - أنَّ لصاحب المنزل إِذَا سمع الاستئذانَ ٱلاَّ يَأذَنَ ، سواء سلَّم مرَّةً ، أمْ مرَّتين ، أمْ ثلاثًا ، إِذَا كَان في شغلٍ له - دينيٍّ أو دُنيويٍّ - يتعذرُ بترك الإِذنِ معه للمستأذن » (٤٠) .

قال الشُّوكاني - رحمه الله - : « والرُّجُوع أفضلُ من الإلحاح وتَكُرارِ الاستئذان، والقُعُود على الباب ؛ لأنَّ في ذلك بُعْدًا عن الرِّيبة والدَّناءة » (°).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦٢٥٠) ومسلم (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطّبري (١١٣/١٨).

<sup>(</sup>٣)رواه البخاريُّ (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/٣١).

<sup>(</sup>٥)فتح القدير (٢٠/٤)

فإِذا أُذِنَ لك فتأكَّد من عدم انشغال صاحب البيت قَبْلَ أن تشغلَهُ ، ويحسُنُ أن تُنْبِغَهُ بزيارتك له هاتفيًّا – إِن كان له هاتف - ؛ حتَّىٰ يستعد لذلك، وينظَّم لك وقتًا، ومن الأفضل أن تكون الزِّيارةُ محدودةَ الابتداء والانتهاء، فمن النَّاسِ مَنْ يأتي في الموعد، ويمد في زيارته لساعات، ممَّا يُوقِعُ المُزُور في حَرَج ؛ فالوقتُ ثمينٌ عند بعض الناس، فلا بُدَّ أنْ نحترمَ ذلك ؛ حتَّى نظلٌ خِفافًا على قُلوبهم.

ومن اللطائف ما ذكره إسماعيلُ بنُ موسى ، قال : « دخلنا على أَنَسِ بْنِ مالك ، ونحن جميعًا من أهل الكُوْفَة ، فحدَّ ثنا بسبْعَة أحاديث ، فاستزدْنَاه ، فقال : مَنْ كَانَ لَهُ دِيْنٌ فَلْيَنْصَرِفْ ، فانصرفت ماعة ، وبقيت جماعة أنا فيهم ، ثمَّ قال : مَنْ كَانَ لَهُ حياءٌ فلينصرف ، فانصرفت جماعة ، وبقيت جماعة أنا فيهم ، ثمَّ قال : مَنْ كانت له مُرُوْءَة فلينصرف ، فانصرفت جماعة ، وبقيت جماعة فيهم ، ثمَّ قال : مَنْ كانت له مُرُوْءة فلينصرف ، فانصرفت جماعة ، وبقيت بن لهم ، ولا حَيَاء لهم ، ولا مُرُوْءة » (۱) ؛ فإنّه لا بُقيا (۲) على قوم لا ديْنَ لهم ، ولا مُرُوْءة » (۱) .

وعليك أيضًا - أن تتخوَّلُ ( ) الزِّيارة ؛ فإِنَّ الإكثارَ من الزيارة مُملٌ ، فإِنَّ ملازمة زيارتك - دائمًا - تُورْثُ الفُتُورَ ، وبقدر الملازمة تهون عليه ، وكذلك الإِقلال مُخلٌ ، ويُقَسِّي القُلُوبَ، لذلك زُرْ أخاك وقتًا بَعْدَ وقت ( ° ) .

فعن أبي هريرة - فطفي - قال: قال رسول الله - عَلِي الله - عَلِي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْكُ عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَي

<sup>(</sup>١) افقئوهم : أخرجوهم .

<sup>(</sup>٢) **لا بُقيا**: لا بقاء.

<sup>(</sup>٣) «الجامع» للخطيب البغداديّ (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) التّخوُّل : التّعهُّد.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر « الحب في الله » لسليم الهلاليُّ ( ص٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) صحَّعه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٥٦٨).

### وما أجملُ ما قيل:

وإِنْ شِئْتَ أَنَ تَزْدَادَ حُبًّا فَزُرْ عَبًّا (٢)

إِذَا شِئْتَ أَنْ تُقْلَى (١) فَـزُرْ مُتَواترًا وقال المُبَرِّدُ :

تكونُ - إِذا دَامَتْ - إِلى الهَجْر مَسْلَكًا ويُسْلَلُ بالأَيْدي إِذا هُو أُمْسَكا (1)

عليك بإقْ للله الزّيارة؛ إنّها فإنّى رأيتُ القَطْرَ (٣) يُسْأَمُ دائمًا

وقال أبو تمَّام :

لديْساجَتَيْه، فاغْتَرِبْ تَتَجَدُّد إلى النَّاسِ أَنْ لَيسَتْ عليهم بسَرْمد(٦) (٧)

وطولُ مُقَام المَرْء في الحيِّ مُخْلقٌ (°) فإِنِّي رأيتُ الشَّمسَ زيدَتْ مَحَبَّةً

واللَّبيبُ الفَطِنُ يتعاهد إِخوانَه بالزِّيارة ، كُلُّما لاح له لائحُ الشُّوق ، كما

وقابلني منه البشاشة والبسشر ولو كان في اللُّقْيا الولايَّةُ والبشُّرُ (^). أَزُورُ خَليلي ما بدا لي هَشُّهُ فإِنْ لم يكنْ هَشٌّ وبشٌّ تركْـــتـــهُ

# Frammanner ()

<sup>(</sup>١) تُقْلى : تُبْغض.

<sup>(</sup>٢) « الآداب الشرعيَّة » (٢) (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٣) القَطْر - بالفتح - : المطر ، والمفرد قَطْرَةٌ.

<sup>(</sup>٤) « الآداب الشرعية » (٢٣٠/٤) . (٥) مُخْلِق : مُصنير للبِلَىٰ والقِدَم.

<sup>(</sup>٦) السُّرْمَد: الدَّائم .

<sup>(</sup>٧) «الآداب الشرعية» (٤/٠٢٠)

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠)



### الخاتمة

### C\summer manual\)

فإنى أَحْمَدُ الله على ما مَنَّ به على بهذا البحث ، وأحمدُهُ على جميع نعمائه الظاهرة والباطنة ، وأحمَدُهُ على توفيقه وإحسانه، وجُوْده وامتنانه ، فهو أَهْلٌ للمحامد كُلِّها.

يا مَنْ له كُلُّ الخيلائق تَصْمُدُ (١) يا ربِّ ، حَمْدًا ليس غَيْرُكَ يُحْمَدُ ورأيتُ بابَك واسعًا لا يُوصَدُ أبوابُ غَيْرِك - ربَّنا - قَدْ أُوصِدَتْ (٢)

نحمَدُ الله على ما مَنَّ به علينا من نعمة الأُخُوَّة ، ونساله أن يزيدنا من فضله علمًا وإيمانًا ، وهديُّ وثباتًا ، وما ذلك على الله بعزيز .

ولم أقْدر على إخفاء حال يحُول بها الأسى دُونَ التَّاسِّي وحُـــبُّكَ مــالكٌ لَحْظي ولَفْظي وإظهاري وإضماري وحستى فإنْ أَنْطِقْ فَفيكَ حميعُ نُطْقي وإِنْ أَسْكُتْ فَفيكَ حديثُ نَفْسِي

وها قد وصل البحث إلى منتهاه ، فأسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ، وينفعني به ووالديُّ يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، وأن يجعله سبيلاً لأُخُوَّة صالحة خضراء نَديَّة (٣) الأَفْيَاء (١) ، وارفة الظِّلال ، يعيش في ظلالها من أراد الله له أن يعيش حياةً سعيدةً ، يتذوق حلاوتها ، ويهتدي بهديها، ويقطع بها عِناء السفر الطويل ، ويَحْدُو بصاحبه ، ويُذكِّرهُ بمالَهُ عند الله، محذِّرًا له من فتنة الطريق.

ر ( ) يُقال: صَمَدَهُ – من باب نَصَرَ – : أي قَصَدَهُ في حوائجه. ( ٢ ) أَوْصَدَتُ : أَغُلقَتْ . ( ٢ ) أَوْصَدَتْ : أَغُلقَتْ .

<sup>(</sup>٣) نَديَّةَ : سخيَّة جَوَاد.

<sup>(</sup>٤) الْأَفْياء : جَمع فَيْء ، وهو الظَّلُّ ، ويُجمع - أيضًا - على فُيُوءِ.

جعلنا الله وإيًا كم من الذين يستمعون القول ، فيتبعون أحسنَهُ ، وسبحان ربِّك ربِّ العزَّةِ عمًّا يصفون ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمد لله ربِّ العالمين .

ۮؚ۬ٷؘۺؙۯڡ ڣؠڝٙڮڔؙڽڰۻۯڡٵؠٞٞڔۯڮٳۺؚۯڲ

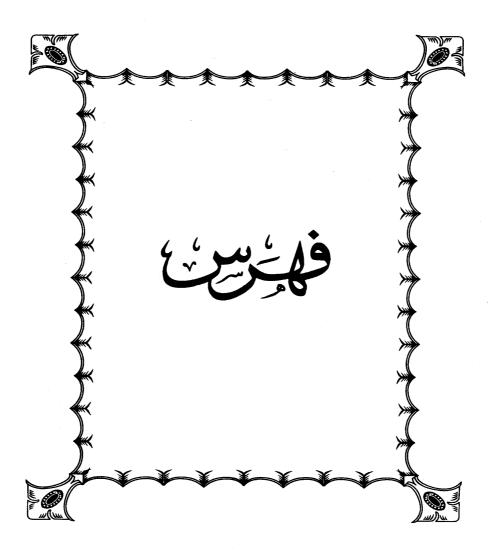



i



# فهريس

| الصفحا | مكل | الموضـــوع                        |
|--------|-----|-----------------------------------|
| ٥      |     | [١] المقدمة                       |
| ٧      |     | [٢] تعريف نعمة الأُخُوَّةِ        |
| ١.     |     | [٣] فَضَائلُ الأُخُوَّة           |
| ١٥     |     | من آداب الأَجُوَّةِ:              |
| ١٧     |     | [ ١ ] التَّجَرُّدُ في الأُخُوَّةِ |
|        |     | [٢] انتقاءُ الإِخْوَانِ           |
|        |     | [٣] الأُلْفَةُ                    |
| ٣٦     |     | [٤] التَّعَارُفُ                  |
| ٤١     |     | [٥] التوسُّطُ في المُحَبَّة       |
| ٤٢     |     | [٦] عَاطِفَةُ الأُخُوَّةِ         |
|        |     | [٧] مَنْ لَكَ بأخيْكَ كُلُّه ؟!   |
|        |     | [٨] أَقْلِلْ عِتَابَكَ            |
| 00     |     | مِنْ حَقُوقَ الْأَخُوةِ :         |
| ٥٧     |     | [١] المُوَاساةُ                   |
|        |     | [٢] عيادةُ المريضِ                |
| ٧,     |     | [٣] حفظُ السِّرِّ                 |
| ٧٣     |     | [٤] المَ فَاءُ                    |

| <u>پ</u> | - <b>****</b> | 178 ~                                         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------|
| ٧9       |               | [ ه ] قَبُولُ العُذْرِ                        |
| ٨٤       |               | [ ٦ ] النَّصيحةُ                              |
| ٨٨       |               | [٧] الدِّفاعُ عَنِ الأخ في غَيْبَتِهِ         |
| ٩٣       |               | مِنْ وسائل تقوية الأخوَّةِ:                   |
| 90       |               | [ ١ ] إِفْشاءُ السَّلامِ                      |
|          |               | [ ٢ ] المُصَافحَةُ                            |
| ١.١      | ·             | [٣] التَّوَدُّدُ                              |
| ١٠٤      |               | [٤] الهدِيَّةُ                                |
| ۱۰۸      |               | [ ٥ ] إِخْبَارُ مَنْ تُحِبُّ أَنَّك تُحِبُّهُ |
| ١١.      |               | [ ٦ ] التواضُعُ                               |
|          |               | [٧] التَّزَاوُرُ في الله                      |
| 119      |               | الخاتمة                                       |
| ١٢١      |               | الفهرس                                        |



أ من أحدث مطبوعات دار الإيمان

المرابعية المراب

خَالِيفَ رُبِي كِبُرُولِاً فِي مِنْ إِلَى الْمِيرِيِّ





من أحدث مطبوعات دار الإيمان

# الطبع والنطبع

حَــاليفُ (دُفي مِجَبُرُلِاقِدهِ مِنْ عِيـَـل بُرُهِ مِنْ فَالْبُرُلِاطِ } إِسْرِيّ

المُرَافِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُرْفِينِ الْمُر المُصَافِعِ وَالْفِرْفِيعِ الْمُرْفِعِ الْمُرْفِيعِ الْمُرْفِعِينِ الْمُرْفِعِ الْمُرْفِعِينِ الْمُرْفِعِينِ ا



من أحدث مطبوعات دار الإيمان

# طريقناللقاوب

٣٥ وَسِيلَة لِكَشِبِقُكُوْبِ النَّارِسِ

خَالِيفَ ۯؙؽڰؘؚؠۯٳڡۜۜڡڹڡؙڔؘڂڔڰؠۯڡٵؠۯٳڟ<sup>ٳ</sup>ۺۯؚڲ

الخرائ المرادي المرادي المرادي المنطبع والنشر والنوزيع المنطبع والمردية



